أكثر الروايات مبيعاً في العالم

الفريد فويدان المارك



أهالمبة للكتب والنشر



## القاتل الأخير

روائع ألفريد هتشكوك إعداد

خلیل چناحادرس

الناشر **العالمية للكتب والنشر** 

## القاتل الأخير الفريد متشكرك

رقم الإيداع 14383 - 2006 977 - 6189 - 80 - 4 الترقيم الدولي 4 - 80 - 6189

الناش: العالمة للكتب والنش المدير المسئول: سعيد عثمان

الجيزة 15 الفاروق عمر بن الخطاب ـ الطالبية ـ فيصل جمهورية مصر العربية منال (012)

# القاتل الأخير

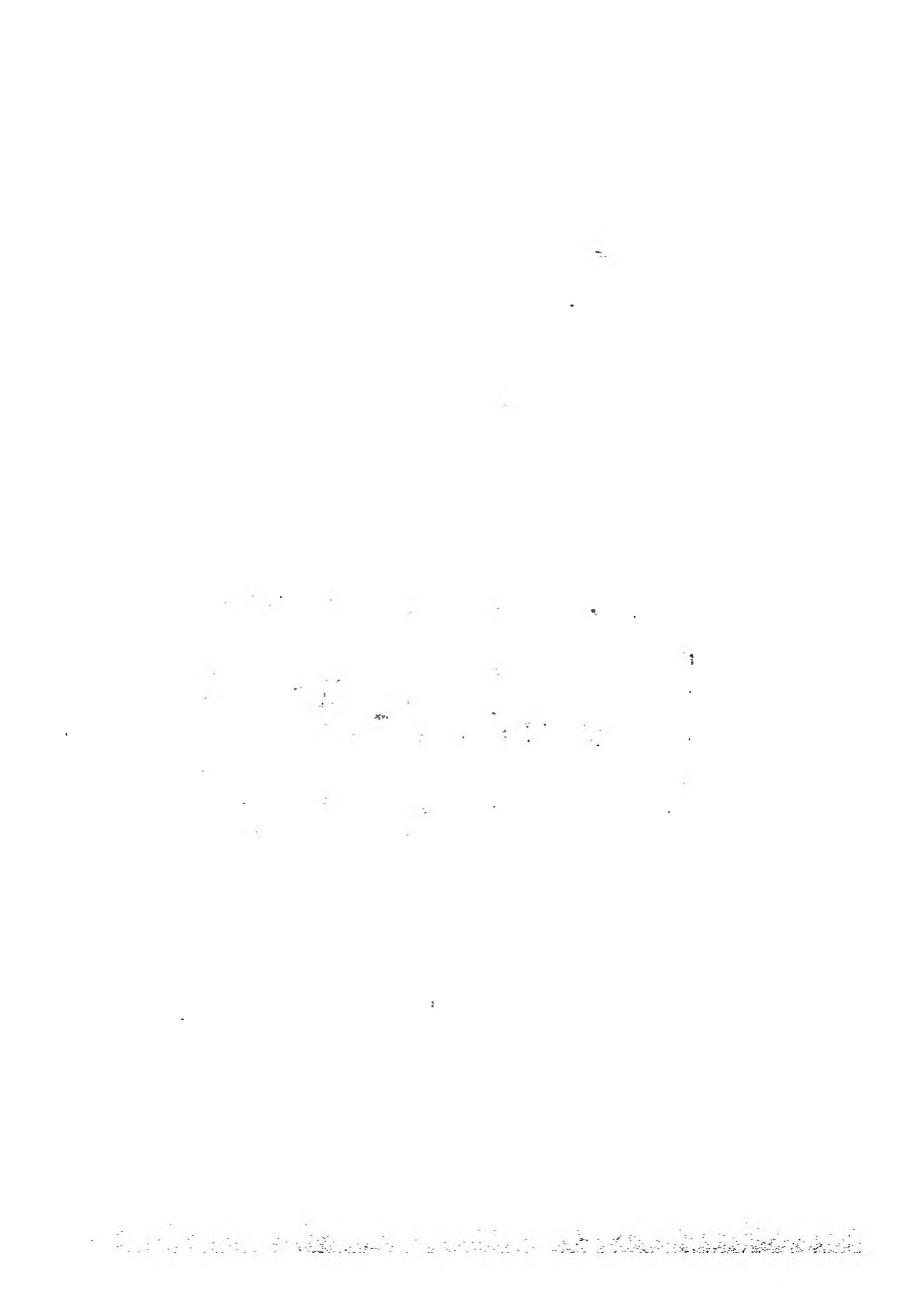

### القاتل الأخير

شركة اجلوبال تعتبر من أكبر شركات التأمين في العالم.

ومنذ تسع عشرة سنة يعمل 'روبير لوكاس ' في مبنى أحد فروع هذه الشركة في دوسيندورف وهي مدينة من مدن ألمانيا الغربية .

لم يتوقع روبير أن يسمع يوما من رئيسه في العمل ما سمعه في ذلك اليوم .

' جوستاف براندينبورج ' رئيس فرع الجسائر المادية في الشركة رجل رث الهيئة ، سمج الطبع ، وخسيس النفس ، غير أن حدسه الذي يكاد لا يخطئ أوصله إلى مركزه الحالى .

لم يكسن 'روبير ' يكسره رئيسه ' براندينبورج ' هذا ولكنه يشمئز منه ، نظير ' جوستاف براندينبورج ' إلى عميله ' روبير لوكاس ' ، دون أن يحرك السيجارة بين شفتيه وقال :

ـ مات هيربير هيلمان .

.. Y ..

كانت تلك أول كلمة تفره بها روبير وقد عقدت الدهشة لسانه ثم سأل :

\_ ليس هو هيربير هيلمان أغنى صاحب بنك في ألمانيا ؟

ـ هو بعينه .

ثم راح ' براندینبورج ' یشرح ' لروبیر ' کیف أن یخت ' هیربیر 
هیلمان ' انفجر فی عرض البحر وعلی متنه ' هیربیر هیلمان ' 
نفسه وأحد عشر شخصا آخر .

وهنا تذكر 'روبير' أنه سمع هذه القصة ولكنه لم ينتبه إلى اسم 'هيلمان' فقال:

- ولكن عدد الركاب كان ثلاثة عشر.

- بالفعل ، غير أن الشخص الثالث عشر كان امرأة تدعى أ أنجيلا ديلبير وقد تركت المركب في جزيرة كورس ولم تكمل طريقها معهم ، وكلف براندينبورج ، ووبير بالسفر إلى مدينة كان في فرنسا للتحرى عن أسباب الحادثة ، راجيا أن تكون حادثة انتحار فتعفى الشركة حينها من دفع خمسة عشر مليون

مارك ، وهي قيمة تأمين اليخت الذي أحاله الانفجار إلى فتات مبعثر في عرض البحر .

'روبير لوكاس' يبلغ الثامنة والأربعين من العمر . متزوج ولا أولاد له . زوجته' كارين' لا تحبه .. أو أنها لا تحبه كما يجب .. لذلك أصبحت حياتهما معا شبه مستحلة .

وهو بالإضافة إلى ذلك يشعر منذ مدة بآلام حادة في رجله اليسرى . تمتد إلى ساقه ثم إلى جنبه وحينها يصبح الألم غير محتمل .

ذهب إلى الطبيب وأسفر الفحص أنها ذبحة قلبية .

روبيرو ' يعرف ذلك ويعرف أيضا أن موعد الفحص الطبى الإجبارى في الشركة أصبح قريبا وهو لا يستطيع أن يسافر قبل أن يجرى هذا الفحص.

وبالفعل عرف طبيب الشركة بسرعة أن 'روبيرو' مصاب بالذبحة ، ولكن هذا الأخير نفى بشدة كونه يشعر بأى ألم وأخذ يؤكد للطبيب أن صحته جيدة إلى أن توصل إلى النتيجة المرجوة ، وهى أن يتساهل الطبيب فى تقريره ، ويسافر ' روبيرو لوكاس ' إلى 'نيس ' ، ومنها إلى ' كان ' عسى أن ينكشف الستار عن قضية

موت هيربير هيلمان لمصلحة شركته .

#### . . .

'كان 'مدينة السحر والجمال ، ولكن 'روبير 'لم يلق منها فى بداية الأمر إلا العذاب ومرارة الغشل ، منذ قابل 'لاكروس 'مفوض الشرطة الفرنسى ، إلى أن توصل إلى مقابلة الناجية الوحيدة من حادثة الانفجار أى السيدة (أنجيلا ديلبير) سار 'لوكاس' من خيبة إلى خيبة .

أول زيارة عمل قام بها كانت للسيدة ' هيلدا هيلمان ' أخت ' هيربير هيلمان ' وقد نفت فكرة الانتجار نفيا قاطعا بل رجحت أن أصحاب أخيها بالذات دبروا عملية مقتله ، لأنه بات يشكل خطرا يهدد مصالحهم .

ومن هم أصحاب أخيها هؤلاء ؟ كلهم غير ألمان . بينهم اليوناني والإيطالي والأمريكي والنرويجي ، وجميعهم تقدر ثرواتهم بالمليارات .

أما جامعهم فشركة أسسوها تعمل على أساس الانتفاع من هبوط أسعار عملة وارتفاع هذه في العالم. وخرج روبير من منزل ' هيلدا هيلمان ' كما دخل . لم يفهم شيئا كثيرا ولا انجلت أمامه لمحة من ملامح الحقيقة .

وفى بهو الفندق لحقت به سيدة مجهولة دعته إلى منزلها وأعطته العنوان مدعية أنها تعرف الحقيقة .

ولما وصل إلى المنزل استقبله رجلان بالضرب المبرح ولم يتركاه إلا بعدما انطرح على الأرض فاقدا وعيه .

عندئذ فهم 'روبير لوكاس ' مدى صعوبة مهمته ، وأيقن أنه سيدفع ثمن الحقيقة غاليا .

#### . . .

' أنجيلا ديلبير ' رسامة معروفة في الوسط الراقي وهي فضلا عن ذلك الوحيدة التي نجت من حادثة انفجار اليخت .

قصدها لوكاس تبعا لإرشادات المفوض "لاكروس" العله يجد عندها أية معلومات حول الحادثة وخصوصا عن هيربير هيلمان الذي كانت ترسم له صورته قبل وفاته .

كانت طويلة القامة رشيقة ، شعرها أحمر وعيناها بنيتان ، وأهدابها طويلة ووجهها بيضاوى الشكل ، أما ثغرها فكبير بعض

الشيء ولكنه مرسوم بدقة .

وأكثر ما استدعى انتباه روبير هو مسحة الحزن في نظراتها حتى عندما تبتسم.

لقد فهم منها أن نفسية هيربير هيلمان كانت مضطربة جدا في المدة الأخيرة ، وأنه كان يجيء إلى محترفها ليرتاح ، أكثر من بحيثه لتمتم له رسمه وكان أثناء وجوده عندها يجرى عدة اتصالات تليفونية .

ـ أرجوك يا كارين .

۔ إنك لا تهمنى فى شىء . هل تسمع ؟ وسيان عندى ما تفعله .

ثم اقفلت الخط وعاد روبير إلى الصالة حيث كانت أنجيلا في انتظاره .

عرضت عليه أنجيلا أن يصحبها إلى منزلما .

كان العرض مغربا ، ولكنه صدر عنها بعفوية وبساطة مدهشتين .

في المنزل طلب روبير من أنجيلا أن تندبر سهرة بخمع فيها

أصحاب هيربير هيلمان فوعدته بأن تفعل.

وطالت السهرة .

وروت أنجيلا لضيفها كيف مات والدها وجميع أفراد عائلتها في الحرب العالمية الثانية ، وجاءت هي إلى "كان " لتعيش مع عمتها ، ثم استأجرت محترفها هذا للعمل والسكن معا .

ولم يملك روبير نفسه من السؤال.

ـ ولكنك ، يا أنجيلا حزينة . لماذا ؟

ـ أنا ... أبدا .

ـ بلی .

فسكتت قليلا ثم راحت تروى له قصتها ببطه ، لم تستطع أن تخفى وراءها مدى تأثيرها ، لقد أحبت ، منذ خمس سنوات رجلا وعدها بالزواج ، وكانت تحس أنها أسعد امرأة في العالم . وبعد خمس سنين ، جاء حبيبها يخيرها بأنه كذب عليها ، وأنه متزوج ولا يستطيع أن يتزوجها لهذا السبب .

كانت الصدمة التى تلقتها أنجيلا عنيفة جدا ، غير أنها تلقتها بشجاعة .

رن التليفون ، فإذا لاكروس ، مفوض الشرطة ، يطلب لوكاس ليقول له :

\_ قتل الخبير ' لوران قبال ' والمحرم بحهول الموية .

#### . . .

لم يستغرب لوكساس حينها قسراً البرقيسة التسى أرسسلها بدراندينبورج يطلب منه أن يعود إلى " دوسندروف " فورا . مع المحافظة قدر الإمكان على كل إثبات مادى لديه .

وعندما ودع روبير أنجيلا ، شعر بأنه يحبها فعلا . ولكنه لم يقل شيئا ولا هي قالت ، بل تواعدا على اللقاء فور عودته من ألمانيا .

اجتمع روبير ببرادينبورج في مكتب هذا الأخير . وفهم روبير أن لكلمتي ' تغطية ' و ' غطاء ' معنى كبيرا في لغة هيلمان .

وقد اطلع براندينبورج على ذلك بواسطة السيد ' أوتوكيسير ' الموظف اللامع في هيئة مكافحة التزوير في وزارة الاقتصاد .

فى المكتب ذاته اجتمع براندينبورج وروبير يكيسلير كما يشرح هذا الأخير الوضع لروبير :

<sup>&</sup>quot; كان بنك هيلمان يغطى عمليات شركة ( الكود ) المالية .

وشركة الكود هى التى تجمع أصحاب هيلمان كلهم. وآخر عملية قام بها هيلمان وضعته فى موقف حرج لأسباب مجهولة ، وأمله طلب الماعدة من أصحابه فلم يسعفوه ، وقد يكون لجأ إلى الانتحار ".

ولكن الفكرة أصبحت مستبعدة الآن بعدما قتل الخبير ' لوران قبال ' لأن في ذلك أكبر برهان على أن ثمة من خشى أن يجد ' لوران ' دليلا يدينه من خلال أبحاثه . وبالفعل اختفت كل قطع البخت وأنابيب مختبر ' لوران قبال ' في ' كان ' .

. . .

أخبيرا جلس روبسير فسى مقعده فسى الطبائرة المسافرة إلى " . " نيس " .

أنجيلا ستكون في انتظاره في المطار.

إنه يفكر في طريقة يزيح الستار الذي أوجدته بينهما كذبة اقترفها ، لا يدري كيف أو لماذا ، حين سألته أنجيلا :

ـ هل أنت متزوج ؟

أجاب:

ـ کلا .

وقالت :

۔ عظیم .

وأردفت :

\_ أليس كذلك ؟

في المطار استقبلته.

شعر بها بعيدة عند بعض الشيء في بداية الأمر ولكن هذا الوضع ما لبث أن تغير .

كانت أنجيلا قد أعدت كل شيء لتجمع أصحاب هيربير هيلمان في منزل أحدهم ، وبالطبع كانت هي وروبير مدعوين .

خلال السهرة تعرف روبير بأصحاب هيلمان وزوجاتهم .

وأكثر ما لفت الأنظار كان الملياردير الأمريكي 'كيلوود ' والذي راح ينهم نفسه وجميع أصحابه بجريمة قتل 'هيربير هيلمان '.

كان اتهامه صريحا ولكن أصحابه لم يعيروه اهتماما :

' لقد أفرط في الشراب كالعادة وهو لا يعى أقواله ' .

بعدما انتهت السهرة ، أوصل روبير أنجيلا إلى منزلها وعاد إلى الفندق وهناك من غرفته محاول الاتصال بها تليفونيا ، ولكن الخط كان مشغولا بلا انقطاع .

كانت الساعة قد قربت من الثالثة صباحاً فمع من تتحدث أنجيلاً في مثل هذا الوقت ؟

وعندما ردت عرف أنها كانت تحاول هي الأخرى الاتصال به ؛ ولذلك انشفل خطها .

كانت تريد أن تشكره على تصرفه اللبق معها ، لأنه عندما قبلها شعر بأنها تخشى منه المزيد ، فما كان منه إلا أن انصرف بأسرع وقت ، دون أن يحاول الاقتراب منها .

وشكرها هو على ترتيبها للحفلة ثم ودعها إلى الغد .

فى الغد ذهبا فى رحلة على ظهر يخت واحد من أصحاب هيلمان ، فقد دعاهما إلى ذلك خلال حفلة اليوم السابق .

وأشار صاحب هيلمان هذا إلى 'كيلوود ' الثرى الأمريكي وأشار صاحب هيلمان هذا إلى 'كيلوود ' الثرى الأمريكي وإلى اتهامه العلني جميع أصحاب هيربير ، ثم نظر إلى روبير

#### بجدية وقال:

ـ أتعرف يا سيد لوكاس أن كليوود على حق؟

فأجاب روبير:

۔ کلا

- إن هيلمان ونحن - أى أصحابه - نبرأس إحدى كبرى الشركات فى العالم ، ولو شاءت الشركة أن تساعد هيلمان لما حدث ما حدث .

۔ ما قصدك ؟

- قصدى أن كيلوود ربما لم يكن كاذبا .

اللعبة بدأت تأخذ شكلا إيجابيا . ولم تعد جريمة القتل مستبعدة بالنسبة لروبير .

صحب أنجيلا إلى منزلها وفى هذه المرة دعته هى إلى الدخول . وعزم روبير على أن يقول لها الحقيقة ولكن قبل ذلك أهداها قرط الألماس الذي أعجبها .

لم يستطع أن عنع نفسه من شرائه واقتربت أنجيلا منه تقبله

شاكرة فاحتضنها بين نراعيه .

وفجأة بدا له أن الكذب شيء لا يطاق فقال :

ـ لم أقل لك كل الحقيقة يا أنجيلا . أنا متزوج .

فجمدت بين يديه . وابتعدت عنه ببطء وبدون تفكير .

ثم راحت تتنقل من غرفة إلى أخرى تطفىء الأنوار ، وعادت بعد ذلك إلى الشرفة وجلست على مقعد وكأنها لا ترى روبير الذى جلس أمامها .

حاول أن يفهمها طبيعة علاقته مع زوجته وعزمه على الطلاق ، ولكنها لم تستمع إليه بل رجته أن يغادر المنزل بعدما أعادت له القرط إلى جيب سترته .

خرج روبير وهو يجد صعوبة في التنفس ، والألم في رجله ينزداد شيئا فشيئا .

. . .

وجد كيلوود مشنوقا في منزله.

فى البهر اجتمع روبير لوكاس ولاكروس مفوض الشرطة وكيسلير موظف وزارة الاقتصاد، والثلاثة لا يجدون تبريرا لموت كيلورد سوى أن ثمة من ضايقته اتهامات القتيل. فقتله ، كما قتل لوران قيالى قبله ، ولإزالة كل دليل قد يدينه .

كان روبير يتتبع الكلام وآلام رجله تنزداد وهو مصر على تحاهلها .

بعد مقتل كليوود استدعى بدراندينبورج لوكاس ليعود إلى دوسبندورف ولكنه لم يعد إلى منزله .

أعلم زوجته أنه يرغب في الطلاق ، فأقسمت على أن تعذر علي على على على على على على على على على عليه الأمر قدر استطاعتها .

وذهب إلى فندق قريب ، وفي تلك الليلة اتصل تليفونيا بأنجيلا فأخبرها أنه ترك زوجته وأنه يسمى إلى الطلاق .

صمتت أنجيلا برهـة بعدما سمعته . حتى اعتقد روبير أنها لم تعد على الخط فقال :

انجیلا ؟!

۔ نعم .

ثم صمتت قليلا قبل أن تقول:

عد إلى بسرعة يا روبير

- ـ نعم يا أنجبلا . نعم .
  - ۔ متی ؟
  - ـ لا أعرف بعد .
    - ۔ قریبا ؟
- فى أقرب وقت ممكن .

#### . . .

فى " دوسيندروف " كان لـروبير عـنة اتصالات مـع الـذين شاهدوا هيلمان آخر مرة .

حارس البنك الليلى روى لروبير كيف جاء هيلمان فى منتصف الليل وراح يطلع على الملفات فى مكتب القائم بأعمال السيد "سيرج وكان هذا الأخير مسافرا فى سويسرا حينذاك أما خادم الفندق فقد أكد لروبير أنه سمع أثناء خدمته حوارا بين هيلمان وأحد المدعوين إلى الاجتماع المذى عقد فى الفندق وهذا الاجتماع يعقده أصحاب المصارف فى ألمانيا كل سنة للتداول فى شتى الأمور . فى ذلك اليوم ألقى هيلمان كلمة هزت الموجودين كلهم ماعدا واحدا ، وهو الذى لفت نظر الخادم . فقد لمع هذا

الرجل إلى عدم جدوى الكلمات التى ألقاها هيلمان ، مشيرا بطريقة غير مباشرة إلى أن ثمة تلاعبا غير قانونى يحصل فنى مصرف هيلمان .

وبعدما سمع هيربير من زميله هذا الكلام شرك الفندق على الفور .

وكان الليل قد انتصف أو كاد ، وذهب إلى مصرفه يفتش في الملفات الموجودة في مكتب سيبرج .

ولم يبق أمام روبير سوى أن يكشف عن هوية صاحب الاتهام الذى أطار صواب هيلمان .

ولكن أصحاب المصارف موزعون في جميع يتعرف على طبيعة المتفجرات أو يتوصل إلى معلومات أخرى . وهو فرنسي من مدينة "كان ".

ولحظ لوكاس أن ' لوران قبالي ' يعرف أنجيلا حق المعرفة . ولسبب ما شعر بغيرة من هذه المعرفة .

ثم غادرا المطعم متوجهين إلى فندق روبير ، وهناك اتصل لوكاس بزوجته فكان كلامها كالمعتاد ، سياطا تجلده فلا يجيب إلا

باليسير .

- أنت مع امرأة أخرى ؟ تبا لك ولما .
  - كلا يا كارين أنا أعمل!
- ۔ تعمل ؟ لاشك في أن الشمس عندك ساطعة . هل هي سمراء أم شقراء ؟

وتذكرت أنجيلا دبلبير أنه كان يردد كثيرا كلمة ' تغطيه ' أو ' غطاء ' أو شيئا من هذا القبيل .

وبعدما انتهى لوكاس من طرح أسئلته وهم بالرحيل ، مد يده إلى السيدة يودعها فلم تحرك ساكنا ، بل قالت بصوت ناعم :

- ـ يا سيد .
  - \_ نعم ؟
- وفجأة شعر روبير بإحراج شديد . إذ قالت :
- ۔ أود يا سيد لوكاس أن أسألك شيئا ولكن يجب ألا تأخذ الأمر مأخذا سيئا ، فهل تعدني بذلك ؟
  - ۔ أعدك .

- ـ هل تضحك أحبانا ؟ أعنى هل تعرف كيف يكون الضحك ؟
  - . إنى ... إنى لا أفهم .
    - ـ اضحك لنر ...

فقهقه روبير لوكاس ضاحكا ضحكة كبيرة ولكنها مصطنعة حدا .

- ـ هل تسمى " هذا " ضحكا ؟
  - .. نعم .
  - ـ أما أنا فلا .
- ليس من السهل أن يضحك الإنسان عند الطلب وبالا مبرر .
  - هذا صحيح . وأرجو منك أن تعذرني .

وسألها روبير عن الدافع لمثل هذا السؤال. فأجابت بعد المماطلة أن طريقته في انتقاء ملابسه قد أضفت عليه مسحة جديدة جدا، ثم عرضت عليه أن تصحبه في اليوم التالي ليشترى ملابس تناسب الجو في "كان " فوافق.

في صباح اليوم التالي عاود روبير زيارته لأخت هيربير هيلمان

السيدة ' هيلدا ' ذات الألماس الكبيرة ( كان هذا لقبها) لأنها بالفعل لا تتخلى عن طوقها الذي يحوى مجموعة ألماسات تشكل شروة .

وبدت هذه المرة أيضا متهمة لأصحاب أخيها ولكنها تخفى اتهامها تحت ستار من الكلام السخيف.

وقد أكد " سيرج " للسيد لوكاس أن السيدة هيلمان مصابة بانهيار عصبى على أثر الحادث الذي أودى بحياة شقيقها .

" بنول سييرج " وهنو القبائم بأعمنال هيربنير هيلمنان والمندير المناعد للبنك .

شعر روبير بأن سيرج هذا يجاول إبعاده وبأسرع وقت ممكن .

وبالفعل انصرف روبير أخيرا من القصر الذي تسكنه السيدة ، ولكنه التفست فجمأة فسرأى وجمه هيلمدا هيلمان ووجمه المربيمة أنا "

عبر زجاج النافذة وهما تنظران إليه نظرة استفاثة أو خوف ، أو هكذا بدت له نظرتاهما .

لم تعد نظرية انتحار هيربير هيلمان واردة بعد ما عرفه روبير

عن الرجل وبعد ما رجته هيلدا أن يكثف هوية القاتل مهما كالف الأمر ، ولو تم على حسابها الخاص .

عاد إلى فندقه وهناك اتصل برئيسه فى ' دوسيتدورف ' وأطلع ' براندينبورج ' على سير الأمور . وطلب منه بشكل خاص أن يتحرى له من كلمة تغطية أو غطاء وما قد تعنيه بالنسبة لهيربير هيلمان .

وكان موعده مع أنجيلا قد اقترب فخرج ينتظرها . وفي الموعد المحدد وصلت بسيارتها المرسيدس البيضاء وذهبا في جولة شرائية .

انتقت أنجيلا الثياب التي اشتراها روبير بلا جدال ، وكانت بالفعل أنيقة وحديثة جدا .

وأثناء لجموالهما لاحظ روبير أن أنجيلا توقفت مدة أمام دكان أحد الصياغ وأطالت النظر إلى قرط من الماس .

فكر لوكاس حينها في أن " هيلدا هيلمان " تستطيع إذا شاءت أن تشترى القرط وكل ما في محل الصائغ من مجوهرات دون أن يؤثر ذلك على ميزانيتها في شيء ثم شعر بالأكم في رجله ، ولكنه لم يوله اهتماما ، على أمل أن يزول بسرعة . فى مطعم ' فيليكس ' نادرا ما يجد السائح مائدة خالية وقت الغداء ؛ لذلك حجز فيه روبير مائدة منذ الصباح .

وبينما كان يتناول غداءه مع أنجيلا ، جاء المفتش الخبير 'لوران قيالى 'الذى يجرى بخارب فى المختبر على طبيعة المتفجرات أو أخاء أوروبا وبالفعل تقرر سفر روبير فى أقرب وقت لاستجوابهم .

لأصحاب المصارف لغة خاصة بهم ، فهم يقولون كل شيء دون أن يقولوا شيئا بالفعل . لذلك لم يتوصل روبير معهم إلى نتيجة فعالة .

وعاد إلى ' دوسيندورف ' بخفى حنين ، ولكنه وجد رئيسه فى العمل متفائلا معتمدا على حدسه الذى لا يخطىء ، وطلب منه أن يعود إلى ' كان ' ليتابع سير الأمور .

فى مطار "نيس "التقى روبير وأنجيلا من جديد ، وهذه المرة كان لقاؤهما لقاء حبيبين متلهفين ، ولسبب مجهول .

وبشكل غير منتظر ولا متوقع ، حامت فكرة الموت حولهما ؛ ربما لأنهما فكرا في أن الموت وحده يستطيع أن يفصل بينهما .

لم يعد الآن بين روبير وأنجيلا أي سوء تفاهم ، فهما ينتظران أن

يتم الطلاق ليتزوجا .

قبل أن يقتل كليوود ' الشرى الأمريكي ' أشار عدة مرات إلى أن جريمة قتل هيلمان بدأت في الحسى الجزائري في مدينة ' كان ' .

وتوصل البوليس الفرنسى إلى حصر الشبهات حول شخص جزائرى معين لأنه بحكم عمله فى البناء يستطيع أن يحصل على الديناميت الذى يستعمل لتحطيم الصخور . وبالفعل أقر الرجل أخيرا بأنه باع كمية ديناميت لسيدة قد تكون إيطالية . وأعطى مواصفات تنطبق تماما على آنا المربية التى تعمل عند هيلدا هيلمان .

وأسرع روبير لوكاس إلى قصر هيلدا لكنه وصل متأخرا فوجد المربية مقتولة في غرفتها .

لم يبق لدى روبير أو أى من العاملين فى هذه القضية ثمة شك أن هيربير مات مقتولا حفظا لمصالح مادية ضخمة .

مفوض الشرطة لاكروس ومساعده 'روسيلي ' والموظف فى دائرة الاقتصاد ' كيسلير ' كلهم موافقون ـ بعدما قتل الخبير ' لوران قيالى ' و' كيلوود ' الملياردير والآن المربية ' آنا ' ـ بل وراء هذه

العملية خطة إجرامية مدبرة .

نفت "هيلدا "بشدة أية علاقة لها بمقتل مربيتها وأصرت على أنها لا تعرف شيئا عن الأمر بل طلبت من روبير أن يجد القاتل أو القتلة ، وهي مستعدة لأن تدفع له مليوني مارك كأجر خاص به .

اختلط الأمر في رأس روبير ولذلك لم ينتبه كثيرا أثناء جلوسه في المرسيدس البيضاء إلى جانب أنجيلا التي كانت تقود بمهارة إلى الحاورة التي قام بها سائق السيارة السيتروين السائرة أمامهما ببطه.

وحاولت أنجيلا أن تتعدى السيروين فزاد السائق سرعته وفى هذه الأثناء كانت سيارة قادمة من الجهة المعاكسة وكان كل ما تستطيع أن تفعله أنجيلا هو الانجاه بسيارتها نحو البحر ، مجازفة محياتها لاتقاء حادث كان سيقتلها هي وروبير بلا شك .

غرقت المرسيدس ونجا الراكبان واتضح بعد التدقيق أن هناك لله من عطل فرامل المرسيدس ، ففهم روبير أن هناك من يسعى إلى التخلص منه هو الآخر .

مضى يوم من المباحثات في دائرة الشرطة عاد بعدها روبير ليجد أنجيلا في أسوأ حال . لقد تسلمت رسالة موجهة من كارين إلى إحدى صديقاتها فى كان وقد رأت هذه الصديقة أنه من الأفضل أن تطلع أنجيلا على عمل عمل على عمريات الرسالة .

وفى تلك الرسالة ترد كارين على الشائعات حول علاقة زوجها بامرأة ما فى ' كان '. وتؤكد كارين أنها على علم بذلك ومتفقة مع زوجها تمام الاتفاق وليست هذه الفرنسية أول امرأة يتسلى بها روبير . ولن تكون الأخيرة .

لم يوفر روبير جهدا ليقنع أنجيلا بكذب أقوال زوجته ، غير أن غضب أنجيلا كان قد بلغ حدا جعلها ترفض أن تستمع له ، ورجت منه أن يتركها ويذهب .

هذه المرة أصابت روبير نوبة كادت أن تودى بحياته ، ولولا وجود مفوض الشرطة الذي نقله فورا إلى المستشفى لما بقى على قيد الحياة .

وأعلمه الطبيب أن حالته غير جيدة ، وأن رجله اليسرى يجب أن تبرّ خلال مدة أقصاها ثلائة أشهر .

ورجا روبير من الطبيب أن يكتم الأمر ريثما ينتهى من مهمته ، ثم يكون لكل حادث حديث .

وعاد إلى فندقه ليجد صديقة أنجيلا في انتظاره.

خبرته الصديقة أن أنجيلا نادمة على تصديقها أقوال زوجته وترجو منه أن يساعها .

وبالطبع يسامحها .. أتجهل هذه السيدة مدى حبه لأنجيلا ؟ وفجأة ترك السيدة وركب أقرب سيارة أجرة لتقله إلى منزل أنجيلا .

#### . . .

وأخيرا الجلت الحقيقة أمام روبير . وعن طريق تلك السيدة المجهولة التي حاولت منذ أول يوم وصل فيه إلى "كان "أن تبيعه إياها .

\* هيلدا هيلمان هي التي دبرت قتل أخيها بمساعدة ' سيبرج ' القائم بأعمال هيلدا هيلمان .

إلى " دوسيندورف " وصلت أوامر من جهات مسئولة للحد من صلاحيات روبير لوكاس ، لاشك في أن لكبار الشأن نفوذا أكبر من المقانون وأكبر من الحق .

ولكن روبير لم ينته . ذهب لزيارة هيلدا هيلمان وأعلمها أنه

يمرف كل الحقيقة وأنه قد أعطى المستندات والبراهين المادية كالصور التى التقطها زوج السيدة الجهولة في ليلة الحادث، وهي تبين هيلدا هيلمان أثناء قيامها بصف قطع الديناميت داخل البخت ، وأعطى هذه المستندات إلى محام قدير ، وطلب إليه أن يعقد مؤتمرا صحفيا يفضح خلاله العملية كلها في حالة إصابة روبير بأى مكروه .

ولم تستطع هيلدا أن تنكر الحقيقة أكثر من ذلك ، ولكنها تصر على أنها لا تعرف القاتل وإن كانت موافقة على عملية القتل .

طلب لوكاس مبلغ خمسة عشر مليون مارك غمن سكوته ووضعها في المصرف باسمه واسم أنجيلا .

وأضاف إلى المبلغ راتبا شهريا يستلمه كل ثلاثة أشهر ابتداء من الشهر الحالى .

#### . . .

كان مع أنجيلا عندما أصابته الرصاصة ، ولكن الإصابة لم تكن قاتلة .

واستدعى لوكاس المحامي الذي عينه وطلب إليه أن ينشر قصته

كما سيكتبها ، وبذلك يضمن عدم لجوء من يهمه الأمر إلى قتله ، لأن القصة ستنشر وتسبب فضيحة .

وهكذا كان .. وأعلم روبير هيلدا هيلمان بالأمر .

وخرج روبير من المستشفى وكان قد أنهى الكتاب. ولم يعد يخشى شيئا . أنجيلا إلى جانبه تقود السيارة ، وسيارة الشرطة تتقدمها .

وفجأة انطلق الرصاص من سيارة بحاورة .

جذب روبير أنجيلا إليه وخفض رأسها ثم نزل من السيارة واستطاع أن يصل إلى السيارة المحاورة بينما الشرطة توجه إليها وابلا من الرصاص.

فى الداخل وجد روبير 'كيسلير 'الموظف فى دائرة الاقتصاد والدماء تسيل من وجهه بغزارة .

ـ إذا كان هو القائل الأخير .

ثم جاء من فك قبضته عن رقبة كيسلير وعاد إلى أنجيلا .. متأخرا .

لقد ماتت حبيبته.

ولأول مرة عاد إلى منزلها وهو يقود سيارتها ، وكان غائبا عن الدنيا يكاد لا يعي ما يفعل .

چوهانس ماريو سيمل



# الشريك

لم أكن سعيدا مسرورا حين استقبلت ( مونرودين ) في مكتبى .
لقد كنت أعرف مكانه ، وأسمع أخباره منذ سنة ١٩٤٩ ، حين
كنت لا أزال بوليسا سريا لفندق ( سلاتر ) الشهير .

وكنت أعلم أنه قد عرض قضيته على كل بوليس سرى فى شرقى شيكاغو .. فرفض نصفهم قبولها ، واعتذر له النصف الآخر ، بعد أن تقبلوها لأيام قليلة ، كلفته الكثير من المصاريف والمشقة .. وقد وعدوه ألا ينسوا قضيته ، وأن يعنوا بها ما كان إلى ذلك سبيل .

تركته ينتظرنى خارجا بعض الدقائق .. ثم سمحت له بالدخول على .

وقد أقبل إلى حجرتى كأنما هو مقبل على معركة .. وقد لصق لحمسه بعظامسه ، بحيست إنسه لسو تسرك لسوحش جسائع لعافسه وتركه . دعوته ليجلس على مقعد قريب ، ثم قلت له :

- يبدر أنني سمعت باسمك قبل اليوم يا مستر دين ؟

قال : هذا ممكن طبعا . فهل كنت يوما من الذين تعاونوا مع البوليس أو عملوا فيه ؟ .

قلت : لا . ولكن لى كثير من الأصدقاء بين رجال البوليس ، وأذكر أن قضيتك تتعلق بزوجتك على ما أعتقد .

فقال: نعم .. وقد وقعت الحادثة في شهر مارس من سنة ١٩٤٨ في (راهاوي) من أعمال (نيوجرسي). فقد أقدم رجل على قتلها . رجل رقيق الجسم أسمر اللون، أسود الشعر وقد شاهدته عند عودتي من عملي يهرب من الباب الخلفي . ولم يوفق البوليس في القبض عليه حتى الآن .

قلت : وأنت ألا تزال خلف هذا الرجل ؟

فضحك ضحكة مفتصبة وقال:

۔ نعم أنا خلفه ولن أتركه . وأنت تعرف ذلك يا مستر ( تيرى ) كما أن كل الناس يعرفونه .

قلت بعد أن فتحت دفرًا أمامي :

# ـ دعنا نبحث الأمر بالتفصيل . هل البوليس ؟

فقاطعني قائلا:

\_ لقد أقفل البوليس القضية بعد أن انتهوا من التحقيق فيها فلم يعثروا على الرجل ولا على أثر يدل عليه . ولكنى لم أقنط . وقد كلفت حتى الآن أكثر من أربعين بوليسا سريا للبحث عن القاتل الهارب ، ولكن أحدا منهم لم يوفق أيضا . ولست أكتمك أن بعضهم قد أفاد من ضعفى هذا . واستلب منى بعض المال دون أن يقدم لى شيئا مقابل المبلغ الذى أخذه منى .

ورأيت من الحكمة أن أصارحه بموقفى ..

قلت: اسمع با مستر دين . إن من يعملون مثلى فى هذه المهنة أنما يعملون للمال طبعا . البعض يقبل القضية سواء أكان واثقا من فجاحها أم لا ، طمعا فى الفائدة العاجلة التى سوف يفيدها منها .. وأما أمثالى فإنهم ينظرون إلى أن القضية الفاشلة سوف تسىء إلى سمعتهم ، ولهذا أريد أن أصارحك بأننى إذا لم أكن واثقا من نجاحى فى قضيتك ، فإننى سوف أعتذر لك متمنيا لك التوفيق مع سواى .

كنت أتحدث بصوت مرتفع.

ولكنه لم يهتز . ولم يبال .

ولما انتهیت من حدیثی قال بعزم:

ـ باستطاعتك مساعدتي .

قلت : ما الذي يدعوك لهذا الإيمان ، بعد أن فشل الباقون .

فقال : ولكنك أنت تستطيع المساعدة لأنى عثرت على الرجل أخيرا .

وألقيت بالقلم جانبا .

ورفعت رأسي أنظر إلى وجهه .

ثم قلت :

- إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تذهب إلى البوليس؟

قال : الأنسى واشق أنهم لن يتحركوا ولن يفعلوا شيئا . لقد مضى وقت طويل ، وأصبحت القضية مقفلة في نظرهم .

قلت: هذا كلام فارغ.

قال : بل هي الحقيقة . أنا واثق أن الرجل الذي عثرت عليه أخيرا هو القاتل ، رغم أنه أصبح أكثر سنا ، وأكبر عمرا ، وأقل

شعرا .

قلت : لماذا أنت واثق إلى هذه الدرجة بأنه الرجل المطلوب ؟

قال: لأن وجهه مرسوم في ذهني ، ومن الفريب أن أحدا لم يعشر عليه حتى الآن ، شم شامت الصدفة أن أشاهده في أحد المطاعم.

قلت له :

- لعل السبب فى فشل الجميع أن وصفك له لم يكن كاملا ، وكنت أنت الوحيد الذى يستطيع معرفته عند رؤيتك له .. دون غيرك من الناس .

ـ هذا ممكن . ولتعلم أنى بحاجة إلى مساعدتك .

ـ ما الذي تريده مني ؟

قال: أريد أن تكون رسولا إليه، وأن تتفق معه على اجتماع يعقد بيننا .

قلت: ما الغرض من هذا الاجتماع؟

قال : ألم تفطن لغرضي ؟

وعندئذ انتصبت واقفا . ورحت أعتذر له ، وأرجوه أن يكلف غيرى ، ولكنه ظل ثابتا في مكانه .

وقال بصوت يقطر عاطفة ورقة:

- أرجوك يا مستر تيرى .. كل ما أرغبه أن أتحدث إليه دقائق معدودات الأتأكد من أنه الرجل المطلوب .

قلت : هذه محاولة خطرة . فإذا كان الرجل من تقول ، وعرف أنك تشك به فقد ...

فقال : هنا تستطیع مساعدتی . حاول أن ترتب لنا اجتماعا دون أن تذكر له اسمی .

أخذت نفسا طويلا ، وعدت إلى مقعدى ، لقد كانت محاولة يائسة .

ولكنها كانت القضية الوحيدة التي قدمت إلى مكتبى منذ أسبوعين

وكان على أن أدفع إيجار المكتب، والمصاريف النثرية الأخرى، ولم يكن في جيبي من المال إلا القليل.

وقررت أخيرا قبول القضية.

وقلت له :

ـ طيب .. اتفقنا .. قص على قصتك الآن .

. . .

. ذهبت في اليوم التالي إلى المطعم المتواضع الذي أكد لي موكلي أن القائل يزوره في الدقيقة الخامسة عشر من بعد الظهر تماما .ذهبت قبل الموعد بأكثر من نصف ساعة ، حيث تناولت طعامي في ركن من أركان المطعم، أراقب الباب، وأحدد النظر في الداخلين والخارجين . في الوقت المعين أقبل صاحبنا . وبعد أن طلب من الخادم أن يجهز له طعامه ، تناول الصحيفة وراح يقرأها وظل على حاله هذه وهو يتناول طعامه ، لا يكاد يرفع عينيه عن الصحيفة . ولقد فكرت كثيرا أن أتحدث إليه بحجة ما ، ولكني كنت دائما أعرد عن رأيي هذا في الساعة الأخيرة . ثقة مني أن رجلا مثله لابد أن يكون حذرا . وأن من الحكمة أن أرتقب الفرصة المناسبة للوصول إلى غرضي . لما غادر المطعم تبعته . ولما ركب ( التروللي ) آخذت مكاني خلفه . ولما لحظت أنه يحدد النظر حوله ، وينظر إلى الركاب الذين ينتظرون عند كل محطة من المحطات، قررت أن أغادر ( التروللي ) قبل نزوله ، حتى لا أثير شكوكه ، ثم

رحت ألحق التروللي على قدمي بأقصى ما يكون من السرعة ، حتى لحقت به وهو يغادره في شارع ( ميشاجين ) . وبعد دقائق شاهدته يدخل مخزنا لبيع الأسطوانات القديمة . وكنت من العالمين العارفين بهذه الناحية ، فقلت في نفسي القد أنت الفرصة المناسبة بعد طول انتظار و دخلت إلى المخزن بعد دخوله بدقائق . وأخذت أجيل نظرى في الأسطوانات المعروضة هنا وهناك ، حتى عشرت على واحدة أعجبتني . أمسكت بالأسطوانة بيدى وتقدمت نحوه أقول :

- عذرا . هل أستطيع معرفة ثمن هذه ؟

فقال : لقد أخطأت . فلست صاحب المخزن وإنما أنا أحد الزبائن .

فضحكت وقلت :

. عذرا جميلا .

واستدرت أحاول العودة من حيث أتيت شم تحولت إليه أقول:

\_ انظر إلى هذه الأسطوانة . إنها من أسطوانات أوركسترا

# ( هویتمان ) . أتظن أن ( بیکس ) بینهم ؟

وكان (بيكس) هذا من مشاهير العازفين . وليس يعرف اسمه إلا من كان عازفا مولعا بالاستماع إلى الغناء والأناشيد .

# فقال باهتمام:

- لست أدرى . ولا أكتمك أنى كنت أفكر في هذا الأمر أيضا .

قلت: لقد عشرت على أكثر من أسطوانة لبيكس فى المدة الأخيرة، كما وجدت مجموعة من أمثالها وفى مثل خطرها فى عزن بشارع ستات. كما عشرت على أسطوانة لفلتشر هندرسون فى مكان آخر.

# أجابني باهتمام :

ـ هل أنت من المازحين ؟

وأحسست أنى قد أثرت اهتمامه . فقد فتح فمه من الدهشة . واستولت عليه رغبة ملحة في معرفة المزيد من لقطاتي هذه .

وكانت الأسطوانات التى ذكرتها من الأسطوانات القديمة النادرة ، ثم قال وهو يضرب كفا بكف :

- لابد أنك من المحظوظين ؛ لأنى في الواقع لا أقع إلا على

السخيف الرقيع من الأسطوانات القديمة .

قلت: لقد كنت محظوظا كما أخبرتك. ومن المؤسف أنى مغادر المدينة في آخر هذا الشهر، وسأقضى وقتا طويلا في الانتقال من مكان إلى آخر، ولا أدرى ما سوف أفعله بمجموعتى هذه. أتظن أن محلا كهذا يستطيع شراء ما عندى بسعر حسن ؟.

ولمعت عيناه .

وقال باهتمام ن.....

ــ إنهم لن يعطوك إلا الأقل من ثمنها . إلا إذا وقعت على أحد الهواة .

تلت :

ـ ومن لي بمثله ؟

وظهرت الابتسامة على وجهه .

وأدركت أنى قد تمكنت منه .

وبعد دقائق كنا نشرب البيرا في مكان قريب من المخزن ، ونتفق على الاجتماع في قندق بايشور في الساعة الثامنة والنصف من هذا المساء .

### . . .

لما وصلت إلى مكتبى تحدثت بالتليفون لفندق ( بيشوب ) الذى ينزل فيه ( دين ) وحدثته بنجاحى . ولكنه قاطعنى . وطلب منى أن أزوره في الفندق حالا .

وكدت أرفض طلبه.

لولا أنى تذكرت أنه موكلى . وأنه يدفع لى مصاريفي . وجدته بالبيجاما في غرفته رقم ( ٣٠٥ ) في الفندق المذكور ..

وأمامه زجاجة من البوربون .

## هتف لما شاهدنی:

- إذا فقد تم كل شيء على ما يرام . وسيكون هنا مساء ؟ قلت : إنه سيزور الفندق ، وسيصعد إلى هذه الغرفة لمشاهدة بعض الأسطوانات ، فهو من هواة الفنون الجميلة والأصوات الجميلة كما يبدو .

وقصصت عليه كل ما دار بيني وبين الرجل المطلوب. ولاذ بالصمت مستمعا إلى حديثي . وهنو ينظر إلى الزجاج

مفكرا .

وقال أخيرا :

لقد قضيت سنرات قبل أن أصل إليه .

- كما صرفت كمية كبيرة من المال في سبيل ذلك أيضا . فهذا البحث الطويل عنه قد كلفك غالبا .

قال:

. هو ما تقول .. لقد صرفت آلاف الدولارات في سبيل ذلك .

وتحركت من مكانى متوجها نحو الباب وأنا أقول:

۔ هل ترید شیئا آخرا ؟

قال طبعا .

قلت : ماذا ؟

وضع قدحه على المائدة ومضى نحو الحقيبة الجلدية الموضوعة فوق السرير ففتحها بمفتاح في يده ثم أخرج شيئا منها ما إن شاهدته حتى عرفت أنه مسدس من طراز ٢٢ الأتوماتيكي.

قلت: لقد أحسنت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة فليس من

يدرى ما قد يقع بينك وبينه . وأنت بحاجة لأن تحمى نفسك من اعتدائه .

قال: بل هو لك.

ـ ماذا تقول ؟

قال:

- خذه . فإنى لا أفهم شيئا عن المسدسات كما أنها تخيفني .

قلت : ما الذي تريد أن أفعل به ؟

فنظر إلى الأرض مليا ثم قال:

۔ أريد أن تقتله بدلا منى .. لقد فكرت بأنى قد أستطيع القيام بالأمر بنفسى ، ثم رأيت أنه ليس باستطاعتى ذلك .

ومد المسدس منتظرا منى أن أتناوله منه . ولكنى لم أفعل .

وقلت له :

- اسمع با مستر دين . الأفضل أن تنزك البوليس يتولى أمر صاحبنا ( أوتو ) هذا .

هذا هو الاسم الذي يدعو به نفسه الآن ، هذا إذا استطعت أن

تبرهن على أن هذا الرجل هو الذي قتل زوجتك .

قال بصوت شدید:

ـ لا تحاول القيام معى مقام الواعظ . لقد استأجرتك لمساعدتى . وأنا مستعد للتعويض عليك ، فقد قتل هذا الرجل أعز إنسان على في الوجود ، وأنا مستعد لإعطائك ثلاثة آلاف دولار للانتقام لى .

وجمدت في مكاني .

وقلت له :

ـ ثلاثة آلاف دولار .

قال: نعم ولن يكون هناك خطر عليك أو على ، وسنؤكد للبوليس أننا فعلنا ذلك دفاعا عن النفس ثم إنى قد استأجرتك لحمايتي وعندما بحاول هذا الرجل أن يهددني أو يحاول الاعتداء على فلابد أن تتحرك لمساعدتي .

. أنت على حق . ولكنى لا أستطيع قبول عرضك هذا .

وصاح غاضبا:

\_ أنت وشأنك . إذا كان هذا ما تريده .

قلت : ويحسن بك أن تفكر مرتين قبل أن تقدم على قتله. فالقانون صريح في هذا الشأن مهما كانت الدوافع إلى ذلك .

أخرج محفظة من جيب سترته وبعد أن عد مبلغا من المال قدمه إلى وهو يقول:

سألنى وأنا أتوجه نحو الباب

\_ هل أنت مصمم على موقفك ؟

ـ بالتأكيد .

وأغلقت الباب خلفي .

### . . .

عدت إلى مكتبى مباشرة وكانت الساعة الخامسة والنصف . وكتبت تقريرا بالحادثة ووضعته في ملفها الخاص بها .

وأما ما سوف يحدث في الغرفة رقم ٢٠٥ في فندق ( بايشور) ما لم يكن من شأني .

ثم جلست على الكرسى مسترخيا مفكرا . لم تكن أحوال

المكتب المالية على ما يرام . وكان العمل قليلا والأجر خفيفا .

وفكرت فى دين وصاحبه سوف يجتمع موكلى ــ أو من كان موكلى لساعة خلت ــ إلى الرجل الذى كان يبحث عنه منذ سنوات .

وقدرت أن صاحبنا ( أوتو ) سوف يدهش حين يقرع باب الغرفة في الفندق ويشاهد ( دين ) أمامه بدلا منى .

وأحست في هذه اللحظة بشيء من العطف نحو (أوتو) الذي كان يتهمه دين بالقتل، وأدركت أن الطريقة التي استعملتها لإرساله إلى حتفه إلى الفندق لم تكن شريفة ولا كريمة حتى لحسبت نفسي بعد قليل من التفكير مسئولا عن مصيره فيما لو وقع له المحذور ونفذ دين وعيده.

غادرت مكتبى فى الساعة السابعة إلى البار القريب حيث تناولت قدحاً من القهرة أخذت أرشفه متمهلا مفكراً . ثم ذهبت أتشى فى الشارع دون ما هدف معين .

وبعد قليل وجدت نفسى أمام فندق بايشور. أخذت أرود الشارع منتظرا قدوم أوتو في الموعد وأنا أدعو الله ألا يفعل.

ولكنه وصل في الوقت المعين . وتوجه رأسا نحو باب الفندق .

أخذت أدخن سيجارتي مفكرا . ثم ألقيتها أرضا ودهستها بقدمي وتوجهت نحو الفندق بدوري .

ركبت المصعد إلى الطابق الرابع.

ثم مضيت في الرواق إلى الغرفة ٢٠٥ فلما وصلت إلى الباب وقفت أصغى . لم أسمع صوتا ولا حركة في أول الأمر ثم دوى صوت الرصاص .

اقتحمت الباب كالقنبلة.

فوجدت ( أوتو ) ممدداً على الأرض و ( دين ) ملتصقا بالحائط وهو يرجحف فزعا وخوفا ، ومسدسه في يده .

تقدمت نحو (أوتو) فإذا به لم يصب بأذى يذكر ، وكان فى حالة هياج ظاهر ، يدور حول نفسه فى الأرض ويشتم ويلعن ويمد يده إلى سترته الخلفية .

وقدرت أنه في سبيله للبحث عن مسدسه .

وكان ( دين ) قد تمالك أعصابه لما شاهدني وحدد مسدسه نحو خصمه يريد إطلاق النار عليه ثانية فصحت به ألا يفعل . ولكنه لم يسمع أمرى أو لم يلق بالا لإنذارى فقفزت إليه ودفعت المسدس من يده ، فاستسلم لمصيره ملتصقا بالحائط باكيا بعد أن وضع يده فوق وجهه .

وعندئذ استدرت نحو ( أوتو ) الذي كان ممددا على الأرض كما قدمت مخافة أن يستعمل سلاحه ويقضى عٍلى دين .

ولكن هذا استبد به الغضب إلى درجة مريعة فصاح بى :

- ابتعد عن طريقي . لأقتل هذا الكلب القذر .

ورفع يده ملوحا بمسدسه .

صحت به :

- حذار أن تطلق النار.

وصوب مسدس ( دين ) إلى رأسه .

ولكنه لم يأبه لإنذارى . لقد كأن المسدس بيده .

ودين خلفي يصيح ويبكى . فقلت الأوتو :

- إنك لم بخرح جرحا بليغا أيها الصديق ، فلا بخعل الأمور أسوأ عما هي عليه الآن .

صاح بي :

ـ ابتعد عن طريقي .

لقد كان الحذر يدعوني إلى إطلاق النار على يده مخافة أن ينفذ وعيده .

ولكنى كنت مترددا .

وفى هذه اللحظة قفز دين إلى خلفى وجعل منى مخبئا يتقى به رصاص عدوه . طالبا منى أن أحميه وأدافع عنه .

وأطلق (أوتو) النار فأصابت رصاصته الجدار.

وعندشذ مد ( ديئ ) يده إلى المسدس وطلب منى أن أطلق النار .

دعوته أن يهدأ ويسكت.

ولكنه لم يفعل. لقد ملك الخوف عليه كل مشاعره ، فلم يعد يرى مخرجا من الخطر غير إطلاق النار على خصمه .

وفيما كان يحاول انتزاع المسدس منى خرج من خلفى فأطلق عليه ( أوتو ) الرصاص وأصابه . وعندئذ لم يبق أمامى إلا إسكات (أوتو) ومسدسه. أطلقت النار على يده فأصبته وسقط المسدس من يده. ثم سقط على أرض الغرفة وهو يئن من الألم.

### \* \* \*

نظرت إلى دين فإذا الرصاصة قد أصابته في قلبه . فأدركت أنه لا أمل منه

عدت إلى ( أوتو ) وكانت لاتزال فيه بقية وسألته :

ـ هل تستطيع الكلام ؟

فأجاب برأسه بالإيجاب .

سألته:

ـ هل تعرف هذا الرجل ؟

وأشرت إلى ( دين ) .

فقال : طبعا . راهرای ۱۹۶۸ .

سألته : هل أنت الذي قتلت زوجته ؟

نظر إلى حذرا ، ثم قال :

ـ من تكون أنت ؟

- رجل لا شأن له . جئت للمساعدة فقط .

وأخذ ( أوتو ) يضحك رغم أن الدم كان ينزف منه .

سألته: ما الذي يضحكك ؟

فأشار إلى دين وقال:

- إنه من الأشخاص النين يطلبون من الناس أن يقوموا بأعمالهم القذرة .

قلت: ما معنى هذا الكلام؟

قال: لقد استأجرنى لأقتل زوجته. ثم مضى يستأجر جماعة من البوليس السرى للبحث عنى والقضاء على ، حتى لا ينكشف سره ولا أتحدث عن مشاركته في الجريمة.

مایکل سمیث

# الشعرالستعار

-

•

# الشعر المستعل

کان اسمها جینی روز وقد ولدت ولیس علی رأسها شعرة واحدة .

وأكثر من ذلك فإن أية شعرة لم تنبت على رأسها بعد ذلك ، ولكن من حسن حظها أن أباها هو الشرى كينجمان روز الذى على ستديو سينمائيا أنشىء على بستان برتقال من قبل أن تولد هى .

ومنذ أن بلغت الثانية من عمرها تقريبا أقنع الأخصائيون أمها أن ابنتها الصغيرة لن تكون ذات شعر أبدا فصارت تضع جمة من الشعر الحقيقي مصنوعة بالبيد ومسرحة بطريقة الميزانبلي وكانت هذه الجمة توضع ليلا بجانبها على الطاولة وأحيانا كان يحدث لجيني أن تستفيق في قلب الليل مروعة باكية فيرداد ارتياعها عندما تقع عيناها على هذا الرأس ـ رأسها ـ على الطاولة ولكن مربيتها الآنسة هيينبوتام البريطانية الدقيقة التي تعتقد أن جميع أطفال أمريكا مدللين جدا ، هذه المربية كانت

ترفض نقل الجمة من مكانها ، وقليلا قليلا تعودت جينى كيف تكبح جماح دموعها فتكتفى بشهقات قصيرة وأخيرا تنتهى بجهشات صامتة .

وكانت الجمات الأولى التى استعملتها شقراء وقد اختارت لها أمها هذا اللون لأنها هى أيضا "شقراء خجولة" ولما كان زوجها قد غدا رمادى الشعر مبكرا فقد أراد المحافظة على هذا الانسجام فى اللون بين الأشقر والرمادى ، وعندما بلغت جينى الثالثة عشرة فيما بعد أوصت لها أمها على جمة ذات لون أغمق ، وقد وجدت ذلك أقرب إلى الأمر الطبيعى لأن معظم الأطفال الذين يكونون شقرا فى صغرهم تصبح شعورهم كستنائية عندما يكرون .

وكانت جينى ما تزال تضفر شعرها عندما وقعت فى حب كارى جرانت . فقد كان يصور فيلما فى ستديو والدها وجاء يوما يتعشى عندهم .

وكان شعره أسود بديعا مع بعض الخصلات الرمادية ، وتنور ثغره ابتسامة مشرقة . وأسمعها ' جينى يا حلوتى ' فوقفت تصغى إليه فاغرة فاها وقد غدت فريسة لمشاعر لم تحس أبدا بمثلها حيال أمها أو أبيها ، ولا حيال أى مخلوق آخر ، فهو فى نظرها ملاك

هبط من السماء بهذا الشعر الفاحم الكثيف.

وفى هذه الفترة صارت تطلب إلى السائق بعد عودتها من المدرسة أن يذهب بها إلى الأستديو حيث كانت تقيم وهى تنظر إلى فاتنها وهو يعمل والابتسامة لا تغادر ثغرها ، ولكن سرعان ما انتهى الفيلم وتزوج كارى مرة أضرى فحطم بذلك قلب ابنة الثالثة عشرة .

وفى المرة الثانية وقعت فى الحب دون أن ترى محبوبها أبدا من قبل .

فقد حدث أن شهدت فيلما جديدا ، فرأته على الشاشة ، وكان اسمه كورت دانكستر وكان أشقر ذا شعر كثيف متماوج أما وجهه فصارم ، وأحيانا غير وسيم ، ولكنه أحيانا يبدل وكأنه يذوب تحت نظراتها ورأته بديعا وراحت تغرس في ذهن أبيها فكرة تصوير فيلم مع كورت .

ورد کینجمان روز غاضبا:

ـ ولكنه شكل شركة خاصة به .

وتحرك عدد من النجوم وفكروا بالفوائد التي يمكنهم اجتناؤها

ولكنه هو لم ير أبدا لون هذه الفوائد ، وتساءل كينجمان على مسمع من زوجته :

ـ ولماذا لا أستطيع أنا تحقيق أي كسب ؟ فأنا الذي عرض ماله للخطر فلماذا لا أستطيع جني أي ربح ؟

ولكن جينى لم تعر كل هذا أى انتباه فقد توصلت إلى اكتشاف المكان الذى يمثل فيه كورت فأسرعت مستعينة باسم أبيها لتدخل إلى الأستديو .

وتسامل كورت بدهشة عندما قبل له إن ابنة كينجمان روز تأتى وتدخل إلى البلاتو :

ـ وماذا تريد هذه الفتاة ؟

وما كانت تريده هو أن تراه وهو يمثل مشاهد الحب مع البطلة ، وأن ترى هذه البطلة تخلل شعره بأناملها .

وعندما ذهبوا لالتقاط المناظر الخارجية ، بدت لها الحياة قاتمة ، ولكن ذلك لم يدم طويلا فسرعان ما دخل جيئر فيلرز في حياتها . وكان قد وصل من إنجلئرا لتصوير فيلم فأقام له أبوها وأمها استقبالا حافلا .

لم یکن علی مثل وسامه کاری ولا علی مثل رجوله کورت ، ولکنه کان ذا موهبه فکهه نادره .

وفى هذه الفترة بالذات تقريبا فكر كينجمان روز بإلحاق بينير بدور هام ، وبعد ذلك شعرت جينى بارتياح عندما أدركت أن العرض الذى رفضته بعدم اهتمام قد أثر فى والدها . كانت فعلا آخذة بالنمو .

ولجينى الآن عدة 'بيروكات' كلها شقراء فضية من اللون الذى قررت أنه يناسبها وكل واحدة مصففة بشكل مختلف، وكانت إحداها طويلة جدا حتى إنها تنسدل على ظهرها. وكانت تحب هذه 'البيروكة 'وتضعها عندما يجب وعندما لا يجب، كما كانت لا تحملها إلى الحلاق كما تفعل برفيقاتها عادة.

وفى هذه الفترة خيل إليها أن بيرت موريس من برودواى تيار هو المعشوق المثالى ، فهو أحدث سنا من الآخرين صغير ولكنه بالنسبة إليها غير ذلك ، وهو غزير الشعر حتى ليصل شعره إلى جبينه .

والآن وقد بلغت الثامنة عشرة تشعر أن غرامياتها البعيدة فيها نظر إلى حد ما ، وكانت تتضرع إلى أبيها كي يطلب من بيرت

# الخروج معها .

# ويقول أبوها :

ماذا ؟ عن أى شىء تتحدثين ؟ إنه كبير السن بالنسة لك . إنه أكبر مما يبدو وأنت ما تزالين طفلة . لماذا لا تخرجين مع فتيان في مثل سنك ، مع بعض أولاد مدرستك ؟

لم تملك جينى غير إغماض عينيها . فهى لم يسبق لها أن تطلعت مرتين إلى أى واحد من هؤلاء الفتيان الأغرار الذين يقصون شعورهم قصا قصيرا جدا ، كما أنهم هم أيضا لم يبدوا أى اهتمام بها وكانت واثقة أنهم جميعا فى المدرسة يعرفون أنها تضع ' بيروڭة ' مع أنها لم يسبق لها أبدا بالطبع أن حدثت بذلك .

- حسنا إذا كنت لا تنوى أن تطلب منه الخروج معى فادعه على الأقل إلى الغداء ، فأنا أراه لطيفا .

لم يجب أبوها بنعم و بالا ، ورأت جينى أنه لابد لها من عودة إلى الموضوع ، ولكن في أثناء استعدادها لذلك طرأ أمران غيرا حياتها تغييرا .

فقد بدأ أبوها يعد أفلاما للتليفريون ، كما وصل آل أفيد إلى

أمريكا .

وعندما نزل هؤلاء فى نيويورك لم يكن أحد فى الولايات المتحدة قد سمع بهم . وكلما كانت جينى تقول : ( لا يوجد غير الخنافس ) ولكن ما إن ظهروا على الشبكة الوطنية حتى اعتبروا أروع حدث فنى منذ ( لفين كربلى ) .

وكانت جيني تميل إليه في بعض الأوقات ولكنه كان منطويا على نفسه ، ولذا فلم يسفر كل ذلك عن أي شيء .

وتحت تأثير جينى استقل كينجمان روز الطائرة إلى نيويورك حيث قابل مدير أعمال آل أفيد وعاد منتصرا ، فقد وقع معهم عقدا لثلاثة بسرامج تليفزيونية وجماعوا إلى هوليموود لتنفيذ المقد .

وفى الحال أدركت جبنى أن ذلك هو القضاء والقدر . كانت قد شاهدت آل أفيد على الشاشة الصغيرة وسرعان ما اجتذبها الفتيان الأربعة : تونى ، آل ، إيان ، وجينجو . وبخاصة أن شعورهم كانت أطول من شعور جميع منافيسهم . وعندما علمت بوصولهم اشترت جميع الصحف الجديدة وقرأت كل ما كتب عنهم .

كان تونى متزوجا وآل له خطيبة وبعد إمعان التفكير وقع

اختيار جيني على جينجو مون . فمن بين هؤلاء الأربعة المشعثين كان جينجو صاحب أطول شعر فيهم .

لم يذهب كينجمان روز ولا غيره من أفراد العائلة إلى المطار لاستقبال آل أفيد ولتمكينهم من اجتياز جماهير المعجبات الماتفات.

كان هناك رجال الشرطة يركبون الدراجات البخارية ، وغيرهم يلبسون مدنى ، وكان هناك دانا فيلرنج اليد اليمنى لكينجمان . وتقرر إقامة حاجز من رجال الشرطة وجملهم فى سيارة سوداء مسدلة الستائر يرافقهم راكبو الدراجات ذات الصافرات لتفسح لها الجال حتى تغيب عن الأنظار . وبعد ذلك يتوقفون لينقلوهم إلى سيارة دانا الخاصة ، بينما يتابع رجال البوليس مرافقة السيارة السوداء على زعيق صفاراتهم حتى المدينة .

وفي هذه الأثناء تكون دانا قد صحب الفتيان الأربعة إلى بيت روز .

کل شیء سار علی ما برام لولا حادث واحد مزعج . کان معهم فتاة وکانت تدعی بیرت تانی وکانت خطیبة جینجو .

وقال والد جيني :

ـ أقدم لكم زوجتي . وهذه هي ابنتي جيني .

وجینی التی کانت تضع شعرها ، شعرها الطویل قابلت النظرات من عینی جینجو الخضراوین ولکن أذنیها کانتا مصغیتین لتسمعا : خطیبة جینجو استطاعت أن تری وتفهم . وما رأته کان یعنی بوضوح الخطر .

كانت بيرت فتاة قصيرة القامة ناعمة ، شعرها بلون القمح لامع صلب متساقط على كتفيها . عيناها كانتا زرقاوين بلون الفيروز وقوامها مثير . ولمست جينى أن أباها نفسه ، وهو المعتاد على مختلف ألوان الجمال ، قد بدا متأثرا بها .

وخوفا من أن يضايق المعجبون الفتيان الأربعة في فندقهم ، فقد تقرر أن يجلوا ضيوفا على آل روز . وهيشت غرفة لبيرت ، شم انسحب الخمسة ليغتسلوا بعد رحلتهم .

وطلب دانا الأشعث كأسا من الشراب ليستعيد جأشه وهو يقول :

لم أر قط شيئا كهذا . حتى مع وجود كل هؤلاء الشرطيين
 حولنا فقد تعرضنا للتعزيق . حتى أنا نفسى .

ونظر بحزن إلى معطفه المزق وقال :

- فعلا كان الموقف قاسيا .

وقالت جيني بلا مبالاة:

- لم أكن أعرف أن لجينجو خطيبة . أين التقاها ؟
- كانت تعمل سكرتيرة لرجل يشتغل بالدعاية في نيويورك ويقول:

تونى إن جينجو المندفع ، القليل الحيظ قد أصيب بضربة الصاعقة .

- هل يفكران بالزواج قريبا ؟
- ـ أعتقد . وهى تنوى السفر معهم إلى إنجلترا فور فراغهم من براجهم التليفزيونية .

حملت جينى الأمر محملا متلطفا . لم يكن أمامها سوى ثلاثة أسابيع . ثلاثة أسابيع لإزالة بيرت من الطريق والاحتفاظ بجينجو لنفسها .

وحاولت أول الأمر مع أبيها:

\_ ألا تعتقد أنه من سوء السياسة وفساد الرأى أن يتزوج جينجر الآن ؟ أنت تعرف كيف هن الفتيات . إنهن يحببن أن يحلمن بأن يقع عليهن اختياره في وقت من الأوقات ما دام عازبا .

\_ هل تظنين ؟ هذا أسر فات زمانه . فالزواج في أيامنا لا ينظوى على المعنى القديم الذي كان له . فما أكثر حوادث الطلاق . والفتيات يعرفن أن معشوقهن قد يستعيد حريته بين يوم وآخر .

ليس لها أن تنتظر أية مساعدة من ناحية أبيها . فهو لن يحرك ساكنا ثم إن جينى لا تعتقد أن جينجو يسجح لأى كان أن يملى عليه إرادته فهؤلاء الشبان الإنجليز يبدو أنهم ذوو إرادة صامدة تماما .

وكان أن توجهت إلى بيروت. وبينما كانت الفتاتان تأخذان عمام شمس بالقرب من حوض السباحة في حديقة آل روز ، راحت جيني في أعماقها منصرفة إلى إجراء مقارنة بينها وبين بيرت ، انتهت إلى الثقة من أنها تستطيع أن تحل محلها .

هل تعلمين يا يبرت أن بوسعك شق طريقك هنا ؟ مساء أمس قال أبى إنه ينبغى لك إجراء بخربة فى التمثيل . إذا كان الأمر يهمك فأما أستطيع أن أحدثه فيه . وهزت بيرت رأسها اللطيف وقالت :

. أما أنا فلا . لست من طراز الفتيات اللواتي يستطعن شق طريقهن .

وإذا كنت قد اشتغلت فما ذلك إلا لأنى كنت بحاجة إلى الشغل وأنا الآن في غاية السعادة لأنى تركت العمل وسأتزوج جينجو والميش في لندن . كم كنت تواقة للذهاب إلى إنجلزا . ومع جينجو مون . إنى لا أكاد أجرؤ على تصور ذلك .

وانقلبت جينى على وسادتها وأغمضت عينيها . هى نفسها كانت جديرة بالشعور بالشىء نفسه . ولكن عليها أن تجرب . آواه ، بالتأكيد بوسعها أن تنجح . أما إذا خطت الخطوة الأولى فلا مجال للراجع بعد ذلك . ولهذا السبب يجب إقناع نفسها بأن جينجو هذا يستحق العناء .

وراحت تتأمله كواحد من الجماعة . الآخرون يحبونه كثيرا كل مُزاحِم كان موجها إليه . هذا يثبت أنه دمث الأخلاق .

وراقبت تصرفاته حیال بیرت . كان معها كیسا . مستعدا دائما لكل ما یدخل السرور إلی نفسها ولكنه لم یكن السرور إلی نفسها ولكنه لم یكن السرور إلی نفسها ولكنه لم یكن متهافتا . وهذا ما أثلج صدر جینی . الفتیات لا

تحبين الفتيان الذين يستطعن سحقهم بالأقدام.

وأحبت طريقته في العزف على القيثارة وغناءه ، كانت طريقته أن يخفض رأسه ويبترك شعره الأشقر يتدلى على جبينه . وهذه الحركة منه كانت تثيرها ، ويخلق فيها شعورا غريبا . وعندما حمل أبوها نسخة من الفيلم أخذته وأمضت ليلتها وهي تنظر إليه في جناحها الخاص ، كانت في حالة من النشوة العميقة .

ومر أسبوع من أصل الأسابيع الثلاثة ، لقد حان الوقت للدخول في المرحلة العملية ، كان جينجو قد تنبه إليها ، وهذا كل شيء ١٤ يوما يجب أن تكون كافية ، ولكن لو أن بيرت تختفي فقط عن المسرح الآن ؟ .

الحادث وقع فى وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم بالذات. كان الأخوان أفيد فى الأستديو مع كينجمان لتسجيل اليونامج الأول ، وكانت السيدة روز قد خرجت ، شأنها كل يوم جمعة لتلعب البريدج وتتعشى فى ناديها ، ودينى البستانى منهمك فى تقليم النباتات بعيدا عن حوض السباحة ، وروى فيما بعد أن السيد روز هو الذى أمر بذلك وقال :

- كانت الفرضى شديدة في هذه الناحية من الحديقة ، وقد

أبدت جيني والسيدة روز هذه الملاحظة ساعة الإفطار.

وما قاله ديني كان أهم شهادة في التحقيق:

- هذه الآنسة تاتى كانت ضيفة فى المنزل، وكانت تقضى معظم أوقاتها بالقرب من حوض السباحة وتارة فى الماء وتارة تحت الشمس وقد طلت جسمها بالزيت، لا أعتقد أنها كانت سابحة ماهرة فما رأيتها فى الماء إلا وهى فى الحوض الصغير متشبئة بالحاجز.

### وتابع دینی :

- تغدیت عند الظهر . ثم عدت لأقلم الأزهار ، الآنسة جیف كانت منزعجة الصحة وقد رأیتها فی غرفتها طوال قبل الظهر وبعد الظهر رأیتها مسئلقیة فی سریرها نائمة ، وعندما عدت من ملعب النس رأیتها وقد عادت إلی الجلوس ، كانت تقرأ فی كتاب كلا هی لم ترنی كان ظهرها إلی باستمرار ، ماذا تقصدین ؟ تسألوننی هذا كما لو كنت لم أرها فعلا ؟ كنت هناك طوال بعد الظهر كما قلت لكم ، لن تزجونی فی هذه الحكایة كما أعتقد هكذا جرت الأمور .

وبعد كلمات متلطفة سأل المحقق ديني أن يصف له كيف عثر

على الجثة.

- كانت الساعة تناهز الرابعة وكانت الطاهية في قيلولتها ومن عادتها أن تقضى ساعتين نائمة ، وهكذا لم أر أحدا عندما أخذت آلة قبص النبائات لأضعها في مستودع الأدوات . وضعتها في الداخل ثم توجهت نحو حوض السباحة قاصدا غرفتي القائمة فوق الحراج عندئذ عثرت عليها كانت طافية ووجهها في الماء جثة هامدة بشعرها الأشقر كسنابل القمح ، شيء مربع وحق شرفك مربع .

وعلت همهمة عطف بين المحققين وأعطوا قرارهم: قضاء وقدر ، ودنت جيني من جينجو وداعبت ذراعه بلطف وقالت :

م أنا شديدة الأسف يا جينجر لو كنت في ذلك اليوم أحسن صحة فقط لما وقع ما وقع . . . .

ـ ليس لدى ما ألومك عليه أيتها البطلة

وأتبع قوله هذا بنظرة حالمة كان شعرها الطويل متهدلا على جبينها أكثر من المعتاد وتنهدت جيني .

ومع أن الزواج تقرر سريعا فقد كان شغلا شاغلا . لم يتسع

الوقت لإعداد فستان الزواج لجيني ، ولكن الفستان الذي مثلت فيه دنيس جاى فيلمها ، كان رائعا بعد إجراء بعض التعديلات عليه .

وكان تنونى الأشبين بينما راح آل وإيان يستقبلان المدعوين وكان المكان محاطا بسياج من الشرطة خوفا من هجوم المعجبين وقد نصبت خيمة كوى في الجهة الشمالية من الحديقة بالقرب من ملعب التنس.

وقامت طائرة هليكوبتر بنقل العروسين إلى حيث يقضيان شهر العسل وهو استراحة صغيرة لكينجمان روز في الوادي . وبينما كانت مراوح الطائرة تدور في السماء الصافية الزرقاء كانت جيني تحلق بين الملائكة ولا تعير اهتماما للأسئلة التي يطرحها عريسها على ملامح الطائرة .

كل شيء سار على أحسن ما يرام ، من قال إن أدق الخطط المرسومة تنقلب على واضعها ؟ هذا ليس شأن جيني روز ، بل جيني مون بل السيدة جينجو مون .

وفكرت: الإنسان ليس الذي يخاف أقل شيء أو يحزن لأقل شيء خذ قضية شعرها مثلا . فلو لم تكن تضع شعرا مستعارا لما كان لديها رأس خشبي تضع "البيروكات" عليه ، ولو لم يكن لديها مثل هذا الرأس وبيروكة لما استطاعت أبدا جعل دبتى يتصور أنها كانت نائمة في غرفتها بينما كانت في الحقيقة في حوض السباحة تشد بيرت إلى الأعماق بشعرها الطويل.

فقد وضعت البيروكة على الرأس الخشبى ووضعته أمام النافذة ورفعت الغطاء حتى عنقه وقامت وسادتان مقام الجسم . عرفت أن جينى هذه يمكن أن ترى بوضوح من الحديقة . تعرف ذلك لأنها أجرت التجربة قبل أن تحمل أباها على إرسال البستانى لتقليم المزروعات .

وليس من يستطيع القول إن رأسها لم يكن بين كتفيها . ابتسمت ابتسمت المسامة عريضة بينما كانت الطائرة تهبط إلى الأرض .

وقال جينجو وهو يدخل المنزل:

- رائع بديع . بديع . أليس كذلك يا حبيبتي ؟

۔ آوہ ، عظیم ، سنحتل غرفتین یا حبیبی أترید ؟ لا أرید القول من أجل أن ننام فیهما .

وخفضت عينيها وتابعت :

- قصدت من أجل أمتعتنا . لنغير فيهما ثيابنا .

وتضرج وجهها . وشعرت بالاعتزاز لنجاحها .

وتطلع إليها جينجو تلقا ثم استنار وجهه .

۔ فکرة جیدة . فإذا ما خجلت .. أو خجل أحدنا .. هذا ما تقصدین ؟

- أين غرفتي أيتها الأميرة ؟

وحمل حقيبتين وتبعها في المشي .

وقالت قبل أن تدخل إلى غرفتها الخاصة :

ـ هناك حمام بين الفرفتين .

ـ سأقرع الباب عندما أصبح جاهزا .

وابتسم ابتسامة عريضة ولكنه لم يلبث أن عاد فتجهم وسألها :

۔ هل أنت واثقة من أنك تحبينني يا جيني ؟ هل تعلمين أنى أكاد لا أصدق .

- آوه لو تعرف إلى أى حد أحبك .

- حسنا . لن أتأخر .

واختفى وراء الباب.

واستمرت تتحدث إليه بينما ترتدى قميص نومها :

- هذا المكان بحهز بكل ما ينبغي .

ـ أجل .

ووضعت قبعة صغيرة مزدانة بأزهار الدانتيلا . وفكرت : رائع . وتناولت فتاحة الرسائل . فقد دس لها أبوها مغلغا ساعة السغر وهي ، اثقة أن فيه مالا . وعندئذ تذكرت أنه يجب عليها أن تضع شعرها المستعار . وتساءلت ما إذا كان ينبغي لها أن تتحدث بذلك إلى جينجو ولكنها استبعدت الفكرة بسرعة إذا كانت بارعة جدا ( ومن يشك بذلك ) فلن تدعه يحتاج إلى معرفة الأمر .

كانت تهم بفتح المغلف عندما سمعت جينجو:

- ۔ انتهی یا حبیبتی ، ها أنا ذا .
  - أنا جاهزة يا حبيبي .
- وفتح المغلف أجل فيه شيك . يا للأب العزيز .
- ـ جينى . هناك أمر يجب أن أصارحك به أعرف أنه لن يؤثر عليك .

ورفعت عينها لتذكر مخاطبها . كان الشعر الجميل قد ذهب وظهر تحته رأس نصف أصلع عليه شعر قليل متفرق قاس مسرح إلى الخلف ، رأسه كالبيضة ، جلده أبيض ولامع .

وأطبقت قبضتها اليمني على فتاحة الرسائل ومشت إليه.

#### وقال جينجو:

- كان لابد لنا من فعل ذلك . إنهم الخنافس الذين بدأوا بذلك وبعدهم أدركنا أننا لن نحقق أى هدف إذا لم تكن لنا شعور طويلة الآخرون تركوا شعورهم أما أنا ...

وهز كتفيه وابتسم ابتسامة شاحبة وتابع :

ـ وعندئذ استحضرت هذا .

وأشار إلى الشعر المستعار الرائع الذى كان يهتز اهتزازا خفيفا كأنه شعر حى .

دى فورېس



# المصيدة

كانت الفتاة الجميلة تعبث بالفراء الكبير الملقى على ركبتيها أما الفتى ' لاندفار ' خطيبها فكان ينظر إليها فى هيام وإعجاب وما لبث أن غمغم قائلا :

- هذا موقف مثير للأعصاب حقا . كثيرا ما تكون الكأس على قيد قيراط من الشفة فيحدث ما يبعدها في آخر لحظة وهي حوادث كثيرة الوقوع . وعلى هذا فلو أن " ويلاند " دفع هذا الباب ودخل إلى هنا فجأة لكانت لنا صدمة مؤلة وخيبة مرة المذاق . ولا يلبث أن يذهب هذا الصرح العتيق الفخم مع الفدادين الثمانية التي تحيط به وغيرها من الممتلكات الأخرى كما يكتسح العاصف سحب الدخان ، أجل ، بينما تكون يداى قابضة على كل هذه الثروة كما تقبض الآن على هذا الرف إذا بالباب يفتح و ... وإذا بي لا أقبض إلا على الهواء .

فصاحت الفتاة متألمة :

## كفى بالله ! .. إنك تثير أعصابى بهذا القول !

وأخذت تنظر إلى الباب المفلق وفي نظراتها ما يدل على شدة القلق والحوف حتى إن ' لاندفار ' دفع رأسه إلى الوراء ولزم الصمت إشفاقا على الفتاة ، ولكنها ما لبثت أن استردت جأشها وقالت :

\_ إن في الأمر ما يشبه بحربة إلهية . أحسب أن ' ويلاند ' لا يزال لديه من الوقت أقل من ثلاثة أرباع ساعة . وفي إمكانه أن يعلن حضوره خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الزمن . وإذا به يهدم كل صروح آمالنا ويذهب بسعادتنا .

فصاح لاندفار : هونى عليك أيتها العزيزة . هل تركت كلماتى كل هذا التأثير ؟ إننى أمزح ، وأعتقد أن ويلاند ' قد مات . وإن كان لا يزال حيا فهو لا يأتى إلى هنا أبدا لأنه لا يجسر .

فحولت الفتاة رأسها نحو المحامي وسألت : هل تعتقد يا مستر ماركسون أنه قد مات ؟

وكان المحامى عندئذ قد أزاح جانب الستار وأخذ يطل خلال زجاج النافذة على فضاء مرزامي الأطراف تكسوه خضرة يانعة وقد قامت فوق هذا البساط الأخضر ثلاث دوحات من شجر الشربين وبوابة مقبية بالحجر لبستان واسع الأرجاء غنى بأشجاره

نات الثمار . وكان المنظر ظاهر المعالم تحت أشعة البدر ولو أنه كان محاطا بهالة قاتمة . وكان النسيم يداعب الأغصان فيسمع لها حفيف كهمس الآدميين ، فلما سمع سؤال الفتاة انثنى نحوها وقال :

- أحسب أن من الخير أن نستقل سيارة خطيبك لنعود فور اللحظة إلى المدينة .

ـ إن الليل يوشك أن ينتصف .

فهز لاندفار رأسه وقال:

- هل يسوؤك لو جلسنا هنا حتى منتصف الليل ؟ لى رغبة شديدة في البقاء حتى تدق الساعة منتصف الليل . أريد أن استنشق الهواء مطمئنا قانعا وأنا أقول : أنا السيد المطاع هنا . إن هنا الإقليم لى . وهنا الصرح ملك يمينى . وسيرحب رسميا بأجمل عروس أاجلس يا ماركسون وخذ هذه السيجارة .

فابتسم المحامى ماركسون وقبل السيجارة شاكرا وقال : موافق . موافق ..

وعاد لاندفار يقول في حماس:

- لقد دل حضورك معنا الليلة على صداقة وكرم ، ولما كان

الصرح في حاجة إلى الإصلاح والتغيير فعلى أن أرجوك للإدلاء بملاحظاتك إن لك آراء قيمة في المعمار رغم مركزك القانوني .

فابتسم ماركسون قائلا :

أنحسب أن ستكون لمشورتي قيمة ؟ لست فنانا .

قال: إن أفكار المواة نوى النوق السليم تكون في الفالب ...

ولم يتم قوله لأن الفتاة الجالسة بجواره همست فجأة : اسمعا .

فانثنى كل من الرجلين نخوها بسرعة وعلامات الدهشة تغمر وجه ' لاندفار ' وابتسامة رقيقة ترقص على شفتى ' ماركسون '

شم ساد القاعة صمت رهيب وأخذ كل واحد ينظر إلى وجه الآخر وقد حبسوا أنفاسهم وظلوا في هذا الوصع أكثر من دقيقة وإذا بلاندفار يقطع حبل هذا الصمت قائلا :

- ماذا حدث يا عزيزتي ألسا ؟

فأجابت في صوت خفيض يكاد يكون هسسا : أظن أن هناك شخصا ما وراء الباب .

وكان ماركسون أقرب الرجلين إلى الباب فنهض في خفة وتقدم نحوه في خطوات غير مسموعة وفتحه بحركة مباغتة فكان

كل ما رآه هو الممشى المعتد أمام الباب ذات اليمين وذات اليسار والذى يسوده ظلام دامس ، وأغلق الباب وعاد إلى مجلسه مبتسما وما لبث أن قال :

- أيتها العزيزة إن الوهم المتسلط على أعصابك قد أشر على أعصابك . وأنا على يقين من أن الحطأ في تركك العنان لهذا الوهم أو بالأصح بالفكرة التي تسيطر على نفسك . اطمئني واعلمي أن ويلاند الوارث الأول . لا بأتي إلى هنا الليلة لو كان لا يزال حيا أو حتى لو كان حيا .

فصاحت في لهفة : تقول وإن كان لا ينزال حيا ؟ إنك لم بحب للآن على سؤالى يا مستر ماركسون . هل لديك فكرة خاصة لا تود أن تظهرها لنا عن وجود ويلاند على قيد الحياة ؟

وصاح لاندفار بدوره قائلا : هذا ما أطلب الإجابة عليه يا ماركسون .

فأشعل المحامى سيجارة ولبث برهة ينفث الدخان في هدوء ثم قال :

- ليس مركزنا الآن بالمركز العادى . ولم يسبق أن سمحت لى الحاربى كقانونى مسجل أن كنت في مشل هذا المركز مطلقا .

موصوعنا الليلة من الطرافة والدقة ، بل الخطورة بحيث يضعنا نحن الثلاثة في أحرج مركز من اللهفة والشك والقلق . لاندفار كوارث آخر للميت وأنت يا سيدتى كعروسه المنتظرة . وأنا كمنفذ للوصية لقد طوى الميت وصيته على الانتقام من وارثه الذى نغص عليه حياته ، وحب الانتقام ولذته هي التي خلقت هذا الموقف ، وإن مقت إيراستوس ويلاند لقريبه الحي الوحيد أقصد وريثه الأول قبلك بلاندفار كان معروفا للجميع ، وقد عرف عميلي القديم في براعة أن يظهر هذا الكره ، فلما مات ترك وصية جاء فيها :

' جميع ثروتى تكون ملكا لقريبى ابن عمى موريسون ويلاند الذى لو كان ـ خلافا للاعتقاد العام ـ حيا ، على شرط أن يثبت شخصيته لمنفذ الوصية جيسس ماركسون قبل انصرام اليوم الخامس من الشهر الثانى عشر بعد وفاتى ".

ومعنى هذا أن موريسون ويلاند يجب أن يقدم نفسه لى أنا منفذ الوصية بعد خمس وعشرين دقيقة ، فلو كان الوارث العتيد مازال حيا يرزق - وهذا مشكوك فيه - يجب ألا يتأخر أكثر ، أسرع موريسون لأن الدقائق ثمينة جدا ، إن إرثك البديع سيفلت من يدك إلى يد الوارث الثانى . أسرع . ولكن لا .. إنك لو أتيت لكان حبل

المشنقة في انتظارك رغم ما ترث من أموال طائلة .

فصاحت الفتاة وهي تلهث قائلة :

- أرجوك كفي إن أعصابي لا تتحمل.

وقال لاندفار وهو يضحك :

- أحسنت يا ماركسون . تستحق نيشانا على هذا .

فتصاعد الإحمرار إلى وجه 'ماركسون ' لهذا المديح شم وضع إحدى ساقيه فوق الأخرى واستأنف حديثه قائلا :

- مضت سنوات عديدة على الشقاق الذى دب بين إيراستوس ويلاند وقريبه موريسون وهو البقية الباقية من نوى قرباه معك يا لاندفار .

وكان موريسون هذا رجلا كثير النصب والاحتيال يفاق وكان لا يرى وهو يرتكب مخازيه وموبقاته ، لم يحس يوما ما بالحضيض الذى رضى لنفسه أن يرتع فيه ، وتردى في الموة السحيقة بعد أن انزلق إلى الجريمة الكبرى " القتل " ، لقد تمرغ في أسفل البؤر وأقذرها وانتهى به المطاف إلى قتل النفس وهو على رأس عصابة من قطاع الطرق ، أوقف هو ومساعدوه الخمسة قطارا بالطريقة

الحديثة بين محطتي ' بافالو ' و ' كليفلانـد ' فنشبت بينهم ربين حراس القطار معركة وقد قتل هو أحد هؤلاء الحراس وقيل إنه سقط قتيلا بعدئذ فحمله رفاقه وفروا به وقد قتل راكبان غير الحارس والآن أنا أمام سؤالك وجها لوجه يا سيدتى العزيزة ' هـل أعتقد أن موريسون لا يزال حيا ؟ " يجب أن أسلم بهذا . والأساس الذي ترتكز عليه فكرتي أو اعتقادي هو ترك الميت أمواله له بالكيفية التي ذكرت في الوصية ، وأنا أعرف أن إيراستوس ويلاند قد قام ببحث واستعلام دقيق عن حقيقة مصرع قريبه ولم يقبض يده عن البذل في هذا السبيل. ولقد جاءت وصيته هائلة. مصيدة ذهبية عبارة عن تدبير محكم من الانتقام المروع ، بعدما عرف أنه طريد القانون ، عليه أن يظهر نفسه مطالبا بالإرث قبل انقضاء المدة المحددة التي تمر سريعا ولكنه لو أتني ، لو قال أما موريسون ويلاند لكان كمن يقذف بنفسه إلى هوة بعيدة القرار كمن يضع حبل المشنقة حول عنقه ، والآن بعدما سلمنا بأنه لا يزال حيا ، إذن فلديه منذ مات إيراستوس سنة كاملة يستطيع خلالها أن يعرف هذا البأ ويدرس شروط الوصية التي نشرت عنها إعلانات كثيرة ، يدرسها وهو ملتحف بالظلام وفي مقدوره وهو في هذا الموقف أن يرى سند الثروة المتألق وهي ثروة تكفي لإشباع

جشعه وإرواء ظمأه.

ولكنه رغم ذلك يبتسم في أول الأمر ويمر الوقت سريعا . با لهول الخسارة ، ولا يلبث وهو نهب للأفكار المتضاربة أن يجذب يده إلى السوراء ، وهسى اليد التسى حساول بها أن يقبض علسى هذه الثروة الضخمة وينكص على عقبيه هاربا لأن المشنقة تبدو أمامه مريعة مخيفة بجوار أكداس الأموال التي تبدو ضئيلة هزيلة .

أما الميت فلو كانت العواطف التي حملتها قلوب الأحياء تكون كذلك مع الأرواح بعد المات لكانت روحه تتشفى لهذا الانتقام.

فارتعدت الفتاة وسألت في صوت خفيض :

ـ هل سبق لك أن رأيت موريسون ؟

أجاب : كلا لم تقع عليه عيناى مطلقا . فعليه أن يقدم نفسه إلينا أولا ومن ثم يثبت شخصيته .

فقال لاندفار: أرأيتما إننا بدأنا نسلم بأن الرجل لا يزال على قيد الحياة. أيتهما العزيزة لا ريسب إنسك لم أطلقت العنان لكل هذه الأفكار لظللت فريسة لتلك الأصوات الخيالية المعلقة.

وفى هذه اللحظة صدرت دقات ثلاثة أرباع ساعة من الساعة المعلقة على جدار القاعة . وكان الصوت عميقا مرجحفا ، ولم يكد يزال صداه حتى عاد خفقان فؤاد الساعة إلى الدق المنتظم . فغمغمت الفتاة تقول :

- خمس عشرة دقیقة باقیة وأنت تقول یا مستر مارکسون إنه بجب علیه أن یقدم نفسه إلیك فی الوقت المحدد لو كان على قید الحیاة ؟

قال : هذا ما جاء في الوصية ، نصف الليل تماما وإن لم يظهر انتقلت الثروة إلى خطيبك العزيز لاندفار .

فقالت الفتاة وهي تحدق في عقربي الساعة :

- إن هذا يدعو إلى التهيج ، بل إلى الدهشة والافتنان .

فقال لامدفار بلهجة قاسية :

- لا هذا ولا ذاك لأنه بينما غن نمضى الوقت فى إلقاء مثل هذه الأسئلة يرقد موريسون ويلاند فى فراشه المرتفع عن الأرض ستة أقدام فى بلاد غريبة . وهذا لم أشك فيه مطلقا . ولو ...

هنا صدر فجأة صوت تحطم زجاج ، وصدرت صرخة عالية

أعقبها صوت ركض أحد داخل الصرح فلم يتم لاندفار جملته ولبث جامدا في مكانه كأن على رأسه الطير ، وصرخت الفتاة . أما ماركسون فصاح قائلا وهو يفتح الباب في عنف :

\_ مهلا . ليثبت كل منكماً في مكانه .

فتحركت شفتا لاندفار وغمغم قائلا :

۔ آوہ .. یا رہاہ .

وتحول لون وجهه إلى البياض الناصع وشعر فؤاده يقطر دما ...

\* \* \*

لنرجع إلى ما قبل هذه الحوادث بثلاث ساعات وعلى بعد ميل واحد من البيت الذى اجتمع فيه منفذ الوصية ماركسون والوارث الثانى وخطيبته لنرى 'زبونا ' جالسا فى مشرب ( البطة ذات النيلين ) يحتسى كوبا مسن الجعمة ويعدخن غليونه والزبائن الآخرون ينظرون إليه فى فضول . ولم تكن نظرات الدهشة هذه بنت اليوم لأنهم كانوا معتادين على ذلك منذ شهور سبعة وهى التى مرت عليه منذ اللحظة الأولى التى حل فيها بالإقليم وتردد على المشرب .

ولم يعرفوا من هو لأنه جعل بينه وبينهم سدا حيث رد نظرات فضولهم بنظرات قاسية متوحشة ، وزبحرة خشنة غاضبة كما لو كان وحشا كاسرا . فلما وقف هذه الليلة ليدفع ثمن الجعة وجد النقود تقل بنسين عن الثمن فاحتج صاحب الحانة . فكشر الزبون الشرس عن أنيابه وهدد قائلا :

ــ سحقا لك . أستطيع شراء ألف حانة مثل حانتك هذه لو شئت .

وغادر المشرب بعد التحية المباركة ومن ثم تقدم فى طريق تل أخذ يرتقيه وهو يلتفت إلى الوراء المرة بعد المرة ليرى هل يتبعه أحد ثم عطف على درب ضيق قائم على جانب واحد منه سياج من السلك الشائك. وهذا تخطاه بعد مشقة قليلة ، وإذا به يجد نفسه وسط أجمة غنية بأشجار الزان أخذ ينظر معجبا إلى سوقها البيضاء الطويلة والغصون المشتبكة ، وكان خبيرا بشمن هذه الأخشاب فغمغم قائلا وهو يدير نظراته فى الأجمة المرامية الأطراف:

- إنها لى . كل شجرة فيها . وهذا الإقليم كله . مئات الأفدنة . وأخيرا وصل إلى فرجة بين الأشجار شاهد منها فضاء شاسعا

من الأراضى الخصبة فتوقف عن السير ، وعاد يناجى نفسه مفتر الثغر قائلا :

### \_ كل هذه ملكى الخاص .. إنها لى كلها

ثم رأى في مرعى خصيب على مقربة من حدود الغابة قطعان الأغنام التي لا يمكن حصرها ، وحول بصره من ناحية يعرف أن فيها نهيرا نمير الماء فخيل إليه أنه يرى لمعان مائه وهو ينساب كأنه الفضة المذابة يا الله ما أبدع وما أفخم ، وهو يعرف قبل الآن ما قيمة هذه الأراضى ذات الربة الغنية وهذه المراعى الخصبة ، وهذه الفابة الكثيفة ذات الدوحات الباسقة ، وما هو الدخل الذي تنتجه هذه الأفدنة المتدة إلى فراسخ عدة ، إن رأسه ليدور ، ما أفخم هذا الفراش من الرفاهية والعز الذي سيرقد فوقه ، بل يتسرغ بين وسائده الوثيرة اللينة .

آوه . إن هذه الأفكار التي تصدم رأسه لتصيبه بالخبل ، وفي الوقت نفسه تكشف أمام عينيه مركزه عاريا . فأخذ يقبض راحتيه قبضا عنيفا بحركة عصبية وتوترت شرايينه وأخذ هيكله يهتز لجرد هذه التخيلات المثيرة ، لأنه شب يعرف أن هذه الشروة الضخمة ستكون له يوما ما بعد موت قريبه "إيراستوس " وها هو ذا الوقت

قد آن لظهوره مطالبا بها .. وما عليه إلا أن يقف أمام منفذ الوصية قائلا: 'هأنذا أعطنى ثروتى 'ولكن هل يجسر؟ إن الوقت يمر سريعا . ولم يبق سوى دقائق معدودة ليحزم أمره . أجل إنه لا يستطيع طويلا أن يقف حيث هو الآن مشرفا على هذه المناظر الفخمة وهو يسقط فؤاده ويعصر ذهنه ليخرج برأى حاسم ولكن هل يجرؤ . ليس هناك أقل ريب في أن قريبه الميت قد حبك خيوط انتقامه . إنه ترك له ثروته وهو عدوه الأول كفخ منصوب ومصيدة رهيبة من الذهب . ولكن رغم اعتقاده هذا فقد اندفع متقدما نحو الصرح ينتظر فيه منفذ الوصية عند انتصاف الليل .

ولكن سرعة اندفاعه أخذت تقل شيئا فشيئا أثناء تقدمه وأحس كما لو كان هناك من يصب ماء مثلجا في قلبه.

إنه سيقف أمام القضاء ليحاكم على جريمة قتل ، وهذه لا يمكن لأكبر ثروة في العالم أن تنقذه منها ، ولما كان من المؤكد القبض عليه بعد بضع ساعات من ظهوره وإثبات شخصيته فهل يستطيع الظهور فوق سطح الماء ؟ كلا . وهل يستطيع أن يجازف ويعتمد على الصدفة ؟ كلا أيضا . إذا فكم هو مغفل غبى مضاعف الغباوة ليأتي إلى هذه البقاع لتعذيب فؤاده وليقدم رأسه للجلاد وفي

استطاعته أن يعود إلى وكره في برارى أمريكا حيث عاش حرا طليقا يجوب البحار السبعة بعيدا عن قبضة القانون أليس في عمله هذا ما يوافق رغبة قريبيه الميت الذي كان معتقدا أن عدوه سوف يمنى نفسه عبثا بهذه الجائزة الذهبية العظيمة . مصيدة الذهب .

أجل إنه يفهم هذا ولكن التجربة . الإغراء كان أكثر من أن يمر به دون أن يأبه له .

ولكنه صاح قائلا : . . .

- بحق الله أن أظل هكذا إلى الأبد ، لا يجب أن أبقى طريدا هائما على وجهى .

واندفع مخترقا المرج ثم اجتاز حديقة الصرح ووصل إلى أول ظله الذي يعكسه ضوء للقمر على أحواض الأزهار . وبينما كان متقدما نحو الباب الزجاجي سمع دقات الساعة تدق ثلاثة أرباع الساعة . لم يبق على حرمانه من الإرث سوى دقائق معدودة ، عليه الآن أن يقرر مصيره .

وإنه ليخطو آخر خطوة تفصله عن باب صرحه العتيد إذ سمع صوتا يقول : من هناك ؟ فضغط على نواجذه ليمنع لعنة كادت تصدر من حلقه والتصق بالجدار منكمثا . وكان صادرا عن يمينه

فالتفت نحو مصدره فرأى رجلا يتقدم نحوه وفى يده هرارة غليظة . فزيجر كما لو كان وحشا . أحد أتباعه دون شك . من سيتقاضى أجره منه وهو المالك لهذا الصرح وما يترامى حوله من مئات الفراسخ ذات الأرض الطيبة ، عليه إذا أن يقتحم الباب الزجاجى . ولكنه كان مغلقا بالرتاج من المداخل فأخذ يعالج فتحته فى سرعة .

وصاح الرجل وركض خوه فما كان من الوارث العجيب إلا أن صدم الزجاج بكتفه فحطمه ونفذ إلى الداخل بين شظايا الزجاج وأخذ يتلمس طريقه في الظلام في سرعة والرجل يتبعه صائحا ولما وصل إلى درج سلم رأى رجلا قويا يقف عند رأسه وبجواره آخر وفتاة لم ير في حياته وجها أشد بياصا من وجهها . ولكنه صيد ، وسمع من يتبعه يقول :

۔ اقبض علیہ یا سیدی ، إنه هنا لارتکاب جریمة دون شك .

فقال الرجل وكان هو المحامي ماركسون:

ـ هل الرجل لص ؟

فهدر الغريب مائلا:

ولم يتم جملته قال المحامي في هدوء .

ـ إذا من أنت ؟

فهدر الغريب قائلا: كيف أكون لصا؟

عاد يسأل: من تكون إذا ؟

فعاد الرجل يطلق اللعنات ويزبحر قائلا :

- لا يهم . بالله لو رضع أحدكم إصبعا على .. إذن ...

ولم يتم قوله ، فقال المحامى فى لمجة مؤدبة وهو يشير بيده إلى الباب الواقف أمامه مع لاندفار وخطيبته . والذى قد وصل الطارق الليلى إليه قائلا :

- ادخل .. تعال إلى الداخل .

فصاح الخادم : هل أستدعى البوليس يا سيدى ؟

فألقى ماركسون نظره على ساعته وقال : نعم .. يمكنك .

فقال لاندفار : وهل هذا ضروري ؟

فلم یجبه وأغلق الباب وراءه وانٹنی نحو الزائر اللیلی الغریب وقال فی هدوء : هل لديك ما تفسر به هذا التصرف ؟

فأخذ الرجل يجذب باقة قميصه كما لو كانت تخنقه وهدر قائلا :

سد آوه . لمدى القليسل من القبول أريبد أن أقوله . بسل ربما الكثير .

هل ظننتني لصا بحرما ؟

فرد المحامي في هدوء قائلا :

ـ ما الذي تريد أن تقوله ؟ هيا وأوجز . إننا في انتظار ما تقول .

فهدر قائلا : هل تأمرني . هل لي أن أعرف من أنت .

قال: إنى أدعى جيس ماركسون. مسجل عقود.

فصاح الرجل: إذن .. إذن .. أوه أنت الرجل؟ أوه .

ثم أخذ يزبحر معالجا ياقة قبيصه رهو يقبض يديه ويبسطها في عنف كما لو كان تحت تأثير هياج عصبي ثم قال :

۔ ومن هذا ؟

أجاب المحامى:

ـ إنه مستر لاندفار .

فصاح الرجل هادرا:

\_ ماذا ؟ إذن بحق جميع شياطين جهنم ...

ولم يستطع أن يقول أكثر لأن الكلمات وقفت في حلقه فلم يقو على النطق ، وأخذ جسمه يرتجف في عنف ، وهنا ساد صمت قاتل لف القاعة . لم يكن يعكر سكونه سرى دقات الساعة التي كانت الفتاة تنظر إلى عقربيها بوجه شاحب وأنفاس مقطوعة .

وكان الرجال الثلاثة واقفين على شكل مثلث. أحدهم لاندفار فجاه النافذة ولذا استطاع أن يلاحظ وجه الطارق الليلى ويراقب حركاته بكل دقائقها .. ارتصاش الشفتين .. تحرك الحدقتين .. وصادف أن تحول نظره نحو الحامى ماركسون فرآه يقطب حاجبيه ثم يحرك رأسه قليلا .. وكانت هذه إشارة أدرك لاندفار معناها تماما .. وسمع ماركسون يعود ليقول :

ـ مرة أخرى .. إننا في انتظار ما تقول .

فأخذ الرجل ينشب أظافره في رجهه مرتعش الشفتين مهتر

الهيكل وخرجت من فعه ثلاث كلمات كأنها القنابل:

ـ أنا .. موريسون .. ويلاند ..

وهذه الكلمات لو صدرت في موقف آخر من فم رجل نظيف لا ينتظره حبل المشنقة لكان لها شأن آخر . ولكن هل لابد له من الارتداد ؟ كلا إن في ارتداده مضيعة له وضياع لثروته . إرثه الشرعي ، ولكن أيضا ما هي النتيجة ؟ ما هو مستقبل رجل كان نهبا لمجلة الإجرام تطحنه طحنا ؟ كيف يمكنه أن يدفع حبل آلة الإعدام الرهيبة الباطشة . أو يرد القانون الذي يلاحقه ؟

ولم یکد الحامی مارکسون مع ذلك یسمع دوی هذه القنابل الثلاث حتی قال فی هدوه :

- يجب على أن أذكرك بأن الخادم ذهب لاستدعاء رجال الشرطة وما لم .. أوه أظن أننى أسمع صوت أقدام ، إنها أقدامهم دون ريب .

وبينما كان يتكلم سمع صوتا آخر ، حركة داخل ساعة الحائط . وأخذت الساعة تدق مؤذنة بحلول منتصف الليل ، واحد . اثنان ، ثلاثة . وصاح ماركسون قائلا في رزانة :

- لقد ابتدأ اليوم السادس عشر من شهر يونيه .

فخطف موریسون کرسیا ولوح به فی الهواء فوق رأسه وهو یزبحر قائلا :

\_ إن هذه الساعة الملمونة مقدمة خمس دقائق .

#### فقال المحامى :

ـ بل هى مضبوطة على بج بن يا صديقى . ومع ذلك فلماذا نهتم بهذا الأمر ؟ أوه .. ها هو الشرطى في طريقه إلى هنا .

فصرخ موريسون . وألقى بالكرسى جانبا . ثم اندفع نحو النافذة ووثب منها هاربا لا ينوى على شيء . ذهب كما يذهب اللص العادى أو لص الحدائق ، أو كمتشرد ليبحث عن مأوى يقضى فيه بقية الليل .. أما الفتاة فقد أغمى عليها ، وأما لاندفار فقد صار في مثل ومضة البرق الوارث الوحيد للثروة الضخمة التي تركها إيراستوس ويلاند كمصيدة هائلة من الذهب .

والتى أفلت منها عدوه ووارثه الأول فى آخر لحظة صعلوكا .. شريدا .. معدما ..

س . و . ساندرز

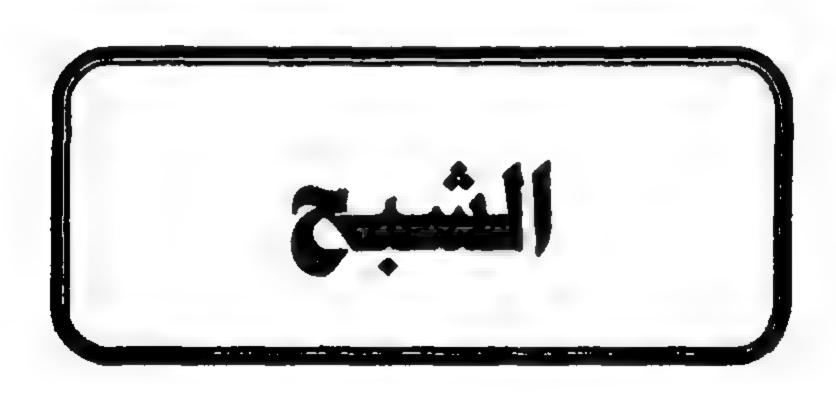

# الشبح

لم يتحدث جريفس إلا بعد أن أضاء أنوار الفرفة حتى لقد سبحت فى الأنوار الباهرة . وكانت الفرفة باردة ، تنبعث منها رائحة عطرة تطيب لها النفس . وفى الخارج ـ من خلف زجاح النافذة ـ كانت كرات الثلج متناثرة على قارعة الطريق تكسو الأرض بغلالة ناصعة البياض تتلألا الأنوار المنبعثة من مصابيح الطريق .

وتأمل الرجل هذا المنظر وهم بأن يتكلم بيد أنه تردد وتوقف . عمل لحظة يفكر فيما يقول وأخيرا هسس :

- كان " الشيء " هنا .

وأشار إلى الفراش شم أردف :

ــ ولقد دخل من هذا الباب ولعل الأمر يبدو لك الآن أكثر وضوحا .

وأومأت المرأة برأسها إيجابا ولكن دون أن تتحدث .

وأردف الرجسل يقسول : إننسى لا أحساول أن أغسير خيالاتسك وأوهامك ، وإنما الواقع هو أننى أحاول أن أعيدك إلى الواقع .

شم أردف:

ـ والآن هل لنا أن نعود إلى حجرة المكتب.

وهبطا معا إلى الطابق الأرضى.

كان المنزل كبيرا واسع الأرجاء ولكن الدرجات كانت قديمة غير متماسكة تنبعث منها قرقعة مزعجة والأقدام تخطو فوقها ، وذلك بالرغم من السجاد السميك الذي يكسو الدرجات .

وفى أقصى الردهة عند منعطف السلم غرفة صغيرة اتخذت مكتبا . وكانت فى المكتب منفأة وكنان صوت النار يسبع وشعلاتها الضاربة إلى الزرقة تعلو وتخبو وتتراقص ومع ذلك يبدد الدفء برودة الفرفة .

وأشار جريفس إلى مقعد أمام المدفأة ودعا المرأة إلى الجلوس. وأردف الحديث بصوت هادئ :

- إنى لا أريد أن أجعل من نفسى راوية يركن إلى حديثه فإياك أن يخطر ببالك أننى مصدر فذ للمعلومات فأنت نفسك تعلمين ما أعلم ولقد تورطت في الموضوع وما من شيء أقصه عليك إلا كنت على علم به . ولكني أريد منك أن تدركي حقيقة الموقف وأن تتبنى المشكلة التي كان عليه أن يواجهها .

كان جريفس وهو يردد هذه الكلمات يتطلع إليها بنظرة فاحصة من تحت حاجبيه الكثين. وكان لا يزال مرتديا معطفه وقضاز فسى يديمه وفسى مصالم وجهمه سمات تنبسي، بالجديمة والرصانة.

### وراح يقول في كلمات وثيدة متمهلة :

- ولنبدأ أولا بتونى مارفيل. إنه شاب لطيف محب ما يتعرف اليه إنسان إلا أحبه ومال إليه ربما لم يكن رجل أعمال ناجحا موفقا فهو أطيب قلبا من أن يكون من رجال الأعمال ولكنه بكل تأكيد رجل حى الضمير، وله مخ رياضى استطاع عن طريقه أن يتغلب على المشاكل التي واجهته.

وكان تونى قد عقد العزم على أن يواصل دراسة الرياضيات حتى يحصل على أرقى الدرجات ، لولا أنه فوجى، بوفاة عمه فكان لابد أن يتولى أعماله وأنت تعرفين تلك الأعمال . ثلاثة فنادق فاخرة يديرها العم جيم بنجاح تام ، وكان يمكن بوفاته أن

تتدهور حالتها وتؤول إلى الإفلاس.

وأجمع الناس على أن من الحماقة أن يقحم تونى نفسه فى دنيا الأعمال ، فهو من طراز فاشل لا يصلح لهذا العمل ، وقال أخوه ستيفن الذى يعد جراحا مرموقا إن أخاه تونى لن يفلح فى إدارة الفنادق الثلاثة وأنه سيفرقها فى الديون والإفلاس وأنه لن تمضى شهور حتى توصد أبوابها .

ولكنك تعرفين ما حدث. لقد انتقلت إدارة الفنادق إلى تونى وهو لا يزال في الخامسة والعشرين ، وما أن مضى عامان حتى استقرت الفنادق على أساس متين وأصبحت بحنى ربحا مجزيا ولم تتدهور حالتها ، وإنما على العكس تقدمت في طريق النجاح بخطوات ملحوظة.

وعندما بلغ تونى الثلاثين عاما كانت فنادقه أشهر الفنادق فى البلاد وكان الناس يقبلون عليها لما اشتهرت به من نظافة ونظام ، وأخذت الأرباح تنهال على الفنادق وتتكدس على خزانتها .

ويتبادر إلى النهن هذا السؤال: كيف نجح تونى فى إدارة الفنادق وقد كان الجميع يتوقعون له الفشل والإخفاق، كان مرجع توفيقه إلى إقباله على العمل وانهماكه فى مهام الإدارة، إذ لم يكن

يعرف للراحة طعما ، وكان لا يكاد يكف عن العمل إلا ريثما يقضى ساعات قليلة في النوم ، فوقته كله يكاد يكون مكرسا للعمل .

وكانوا يقولون له إنه يرهق نفسه ويكدح أكثر مما ينبغى وأن عليه أن يصيبه شيء من الراحة . ولكنه كان يسخر من هذه الأقوال ويرد على ناصحيه بأنه كالجواد ، وأن العمل يطيب له وأنه لا يحس شيئا من التعب .

ولكن ساء تقديره ، فما أن مرت خمس سنوات على توليه مهمة إدارة الفنادق ـ أى فى الثلاثين من عمره ـ حتى أصيب بانهيار عصبى ، وسقط مغمى عليه وهو فى عمله .

وصارحه أخوه الجراح ستفين بما ينبغي أن يفعل.

#### قال له ستفين:

ـ إنك بالانكباب على العمل على هذه الصورة المرهقة إنما تقتل نفسك . يجب أن تتخلى عن العمل فورا وأن ترتاح ، سافر فى الحال . يجب أن تسافر حول العالم . نعم يجب أن تقضى سبعة شهور أو تمانية فى زيارة شتى البلاد ، وخلال هذه الشهور انس العمل ، اطرح عن نفسك أى نوع من المسئوليات . نعم يجب أن ترتاح راحة

## كاملة ، أهذا واضح ؟

وكان الأمر واضحا ، ولكن تونى لم يكن مقتنعا .

وعاد ستفين يلح على أخيه تونى بأن يأخذ بنصائحه وأن يستمع إلى نصحه إلى أن رضخ أخيرا وقرر أن يعتزل العمل لمانية شهور كاملة ، ولقد كان تونى هو الذى روى لى هذه القصة بالأمس ولقد قال لى إن ما حدث ما كان ليحدث لولا أن أخاه أصره بأن لا يتصل بأحد خلال رحلته وألا يكتب خطابا لأى غلوق .

### وقال ستيفن يحذر شقيقه :

- نعم . إياك أن تبعث أى خطاب ، حتى لو كانت بحرد بطاقة بريد .. نعم .. يجب ألا تشغل نفسك بمسئوليات العمل وإلا قضيت على نفسك .

### وقال له توني معترضا:

- ولكن جوديت . إنك تعلم أنها سنكرتيرتي وخطيبتي في الوقت ذاته .

فقال له ستيفن وهو يهز إصبعه في وجه أخيه محذرا :

\_ إننى أمنعك من أن تكتب إلى جوديت بالأخص . إذا كنت مصرا على أن تتزوج سكرتيرتك فهذا شأنك ولكن لا تفسد رحلة الاستجمام بتبادل الخطابات وما يجرى فيها .

واستطرد جرفيس يروى القصة لضيفته:

- وإنك لتستطيعين طبعا أن تتخيلي ستفين وهو يخاطب أخاه في لمجة عنيفة غاضبة وأنه يضفي على تحذيراته خطورة تثير الرعب في قلب مريضه.

ولهذا استمع تونى إلى كلمات أخيه صامتا مستسلما ولم يحاول أن يعترض أو يناقش ولعل السبب في هذا أنه كان مرهقا متعبا . وأنه كان يشعر أنه في أشد الحاجة إلى راحة كاملة ، ولهذا أذعن إلى نصح أخيه ووعده أن لا يكتب إلى جوديت حتى ولا خطابا واحدا وحسبه أن يفكر فيها فلا داعى لأن يبادلها الرسائل .

وهكذا سافر تونى وغادر البلاد فى منتصف شهر سبتمبر منذ غانية شهور ، مستقلا الباخرة كوين آن من ميناء سارنها مبتون . وفى تلك الليلة بدأت المتاعب .

وأمسك جريفس برهة عن الاستطراد في حديثه . وكان فحيح

نيران المدفأة لا يزال يسرى في أرجاء الفرفة فيضفي على المكان جوا من الرهبة .

# وعاد جريفس يتم حديثه قائلا:

- عند منتصف الليل أبحرت الباخرة كوين آن من ميناء سارنها مبتون ومضى تونى وهو واقف على رصيف الميناء يتأمل الباخرة العملاقة بمداخنها المرتفعة التي تطاول السماء علوا ورأى البحارة والمسافرين يخطرون على سطحها وبدوا في عينيه كأنهم نقط سوداء تتحرك أو أشباح تروح وتغدو . وسمع سلاسل المرسى وهي تصلصل في هذا السكون الليلي الرهيب .

وأحس تونى من هذا كله بفرحة تفيض بصدره كأنه تلميذ صغير مسافر لأول مرة .

وقىد رافقه إلى الميناء أخوه ستيفن مارفيىل وجوديىت جيىتس خطيبة تونى .

وبعد أن استوى تونى على ظهر المركب ذكر ما كان منه وهو يودع خطيبته. لقد تأبط ذراعها وأمسك بيدها وهو يطوف بها فى عمرات الباخرة المكسوة بالمطاط وكيف ذهب بها إلى مقصورته. وكيف رأت جوديت وهى ترى حقائبه مكومة بعضها فوق بعض

دون ترتيب أو نظام ، وكيف ضحكت وقالت إنها لو رافقته في رحلته لجعلت منه رجلا منظما لا يعرف الفوضي . وأطروا جميعا مقصورته وجمال أثاثها .

وأخيرا دق الجرس المدوى يدعو المودعين للنزول إلى الشاطئ الأن الباخرة وشيكة بأن تتحرك .

وما أن سمع تونى رنين الجرس حتى داخله شعور بالوحشة .

وكانت جوديت وستيفن قد رجعا إلى الشاطئ فقد كان كلاهما عقتان لحظات الوداع الأليمة كانا واقفين على الشاطئ يتأملان الباخرة وكانت جوديت مشرقة بابتسامة لطيفة ، وكانت تلوح بيدها تودع خطيبها وكان الناس جميعا يلوحون فمن يلوح بمنديله أو بيده .

وأخيرا سمع تونى الجرس يدق للمرة الثانية وكانت دقاته بطيئة يرتجف رنينها ويتباعد خافتا حتى يغيب فى جوف الليل واشتدت به مشاعر الوحشة حتى لقد خطر له أن يسارع إلى مقصورته وأن يأمر بإنزال حقائبه وأن يهبط إلى الشاطئ ويلغى رحلته .

ومرت برهة وهو مستند إلى سياج الباخرة يفكر في العدول

عن السفر فسلم الباخرة ما يزال مكانه لم يرفع بعد وفي الوقت متسع لو أنه بادر وأسرع .

وخشى تنونى أن يستبد به شعور الحنين فلوح إلى جوديت وستيفن وانتقل مسرعا إلى مقصورته لكى يشغل نفسه بإخراج حاجياته من الحقائب ورصها فى الدواليب فهذا العمل كفيل بأن يصرف ذهنه عن التفكير فى العدول عن الرحلة.

ما أن دخل تونى إلى مقصورته حتى وجدها خالية من حقائبه ودار ببصره هنا وهناك فى أرجاء المقصورة وتبادر إلى ذهنه أن الخادم وضع الحقائب فى الدواليب ففتحها وتطلع فيها فوجدها خالية ليس فيها أثر للحقائب، وأسرع تونى يرتقى الدرج إلى مكتب المشرف وابتدره بقوله:

- أين حقائبي . إنني لم أجدها في المقصورة .
- طبعا يا مستر مارفيل . لقد نزلت إلى البر وعليك أنت أن تسرع بالنزول فإن السلم يوشك أن يرفع .

وتطلع تونى إلى المشرف بنظرة تنطوى على الغباء الشديد وقال : - حقائبى أنزلت إلى البر؟ ولكن لماذا؟ من الذى أمر بإنزالها؟ ورفع المشرف رأسه عن الأوراق المكدسة أمامه وكانت فى نظرته دهشة بالغة بل ذهول شديد.

وردد كلمات متلعثمة:

- من الذي أمر بإنزالما ؟ أنت يا سيدي .. أنت بنفسك ..

ولبث تونى صامتا يتطلع إلى المشرف في ارتباك.

واستطرد المشرف يقول وعيناه تتأملان توني في دهشة :

- إنك جئت هنا يا سيدى .. إلى مكتبى .. منذ عشر دقائق على الأكثر وقلت لى إنك عدلت عن السفر وطلبت منى أن آمر بإنزال حقائبك إلى الشاطئ وقد قلت لك إن إلغاء الرحلة قبيل قيام الباخرة بوقت قصير لا يعطيك الحق فى استرداد قيمة التذاكر وقد رددت على بأن لا أهمية لذلك وأن الذى ...

ولم ينتظر توني بل صرخ في المشرف قائلا:

۔ إذن أرجعها .. أرجوك .. أرجعها حالا .. مستحيل أن أكون قد طلبت منك إنزالها .

وهز المشرف رأسه وهو يقول :

ــ كما تشاء يا سيدى .. هذا إذا كانت فى الوقت فسحة لإرجاعها .

ففى تلك اللحظة كانت صفارة الباخرة تندوى عالية إيذانا بالرحيل.

## وأردف جريفس يروى قصته :

- مضى تونى مرفيل متجها إلى مقصورته وهو يقدح ذهنه محاولا أن يتذكر متى قابل المشرف ومتى طلب إليه أن يعيد حقائبه إلى الشاطئ ولكن كان مستحيلا أن يتذكر شيئا من هذا القبيل . إنه لم يدخل مكتب المشرف إلا مرة واحدة وهى هذه المرة فكيف يزعم الرجل أن ...

وروعه الأمر وبعث الرعب في قلبه .

عندما كانت تحل به إحدى أزمات الانهيار العصبى كان يفقد ذاكرته ساعة أو ساعتين. كان يحسب خلال الأزمة أن عقله انفصل عن جسده وأنه أصبح ذا شخصيتين. فهل يا ترى أصيب بأزمة نفسية بعد صعوده إلى الباخرة وفى خلال فترة الأزمة ذهب إلى المشرف وأمر بإعادة الحقائب إلى الشاطئ ؟

هذا التعليل محتمل جدا .

إذن فقد أصيب دون أن يشعر بأزمة حادة وبلغ من مدى انهيار أعصابه أنه فقد ناكرته بضع دقائق وصدرت عنه تصرفات لم يعد يذكر منها شيئا .

وخشى تونى أن تعاوده أزمة الانهيار العصبى ورأى لكى يستعيد توازنه أن يتناسى هذا الحادث وأن يركز تفكيره على أشياء عادية ترده إلى الدنيا المألوفة التى يعيشها .

مضى يفكر فى جوديت مئلا . ذكر عينيها العسليتين ووجنتها الكتنزة الفاتنة وخاصة عندما تدير رأسها .. إنه مفتون بها .. بحمالها .. ومفتون بها لكفائتها فى العمل .. إنها خطيبته وقد اتفقا على الزواج بمجرد عودته من رحلته .. وخلال هذه الرحلة ستتولى جوديت بوصفها سكرتيرته إدارة العمل ، وهى قديرة على هذا .

ولكن لا .. ليس وقت جوديت الآن .. إذ لا ينبغى أن يعرض نفسه للانفعال .. فإن الانفعالات كفيلة بأن تؤدى به إلى الانهيار العصبى .

أبعد جرديت عن ذهنه رأخذ يتمثل أخاه ستيفن مارفيل وغيره من الأصدقاء الذين خطروا على ذهنه بل إنه فكر حتى في عمه

جيم الذي مات منذ عشر سنوات وأورثه مع أخيه الفنادق الثلاثة .

جرى كل هذا في الدقائق القليلة التي كانت صفارة الباخرة تدوى خلالها وهو متجه إلى مقصورته شارد الذهن .

فتح تونى مارفيل باب المقصورة وخطا داخلها ثم تسمر مكانه وقد اتسعت عيناه ذهولا .

كان بصره مستقرا على الفراش . على المسدس الملقى على فراشه .

وعند هذه النقطة من القصة توقف جريفس عن الحديث وتطلع إلى المدفأة متأملا لهيبها المتأجج غارقا في الذكريات التي تحشو رأسه بحكم عمله كمساعد لمدير الأمن العام .

وبسط جريفس يديه إلى نيران المدفأة يصطلى الدف، وفركها برهة ثم تحول إلى جليسته قائلا :

- لحظة واحدة با سيدتى .. إياك أن يخطر ببالك أن الرعب الذى اشتد بتونى عندما رأى مسدسا على فراشه - لا تظنى أن هذا الرعب لازمه طوال الرحلة فلو أن ذلك حدث لأصيب المسكين حتما بانهيار عصبى .

لقد أخبرنى تونى نفسه أن نوبة الرعب لم تلازمه إلا فسرة وجيزة . بضع دقائق لا تزيد على ربع ساعة .

ما معنى هذا ؟ ما الذى جاء بالمسدس إلى مقصورته ؟ ما الذى ألقى بالمسدس على فراشه ؟

لقد طفى عليه عندئذ شعور جارف من الخوف. هذا المسدس نذير بالشر. هناك شرور تكتنفه. هناك أخطار تحيق به.

وقف في مقصورته متسمرا والمسدس في يده وبلغ من اضطرابه وانهيار أعصابه أن خيل إليه أنه وشيك أن يجن .

اثستدت قبضته على المسدس وخطير له في لحظية بأس أن يتخلص من انهيار الأعصاب بأن ينتجر . وهم فعلا أن يدس فوهة المسدس في فمه ويطلق النار .

ولكن ما أن خرجت الباخرة إلى عرض البحر حتى نفض عن نفس عن نفس عده الخواطر اليائسة شأن من يخرج من مكان معتم يغشاه الضباب إلى الشمس المشرقة.

ولقد حدثنى تونى عن هذه اللحظة اليائسة فقال إن جبينه تصبب عرقا وانتابته رعشة شديدة وأخذت أنفاسه اللاهثة تتلاحق

ثم بدأ يحس بأنه أحسن حالا وأن عقله قد ارتد .

ومن جديد أخذ يسأل نفسه عما جاء بهذا المسدس إلى مقصورته ولكن لم يكن لديه جواب على هذا السؤال . وخطر له أنه هو الذى جاء به فى لحظة من لحظات فقدان الذاكرة ولكنه لم يستطع أن يتذكر متى حدث ذلك . وأخذ يجملق فى المسدس وقد داخله شعور جديد بجمال الحياة وخيل إليه عندئذ أنه كان محكوما عليه بالإعدام ثم صدر عنه عفو أنقذه من حبل المشنقة .

ولعلك ظننت أنه لفرط خوفه قذف المسدس إلى البحر من كوة المقصورة . ولكن لا .. إنه لم يفعل شيئا من هذا القبيل . هذا المسدس جزء من اللغز الذي حيره وأثار دهشته فلم لا يحتفظ به . فقد يجل وقت ينكشف فيه سر هذا اللغز ويرتفع عنه اللثام .

كان المسدس براوننج من عيار ٢٨ وصناعة بلجيكية وكانت خزانته محشوة بالرصاص .

وأودع المسدس في حقيبة لا يقع عليه بصره خشية أن تعاوده الرغبة في الانتحار كما انتوى أن يحمله معه في عودته إلى الوطن ليقدمه دليلا ماديا يبرهن به على أنه يصاب من حين لآخر بفقدان الناكرة.

وخلال رحلته الطويلة عبر الولايات المتحدة لم يشر المسدس دهشة رجال الجمارك فقد رأوه وهو ينزل في نيويورك ثم رأوه في كليفلانند وشيكاغو وسان فرانسيسكو . ثم عبر به البحر إلى هونولولو ومع ذلك لم يوجه إليه أحد سؤالا بشأن المسدس . وهكذا طاف المسدس الدنيا بأسرها فمر بالحيط المندى . ثم عبر قناة السويس وزار القاهرة ثم سافر إلى الإسكندرية . وانتقل إلى روما ثم مارسيليا . وأخيرا مر المسدس من جبل طارق راجعا إلى إنجلرا بعد غيبة ثمانية شهور .

## واستطرد مساعد مدير الأمن يتم قصته :

لعلك تذكرين أن عودته كانت في ليلة باردة تساقط فيها الثلج كثيفا . وكان القطار يشق طريقه في صعوبة وسط الثلوج المراكمة وكان القطار مزدهما وجهاز التدفئة مختلا لا يعمل .

وكان تونى يعلم أنه لن يجد أحدا فى انتظاره فى محطة ساونها مبتون لأنه لم يكتب لأحد عن موعد عودته. لقد أشار عليه أخوه ستيفن باعتباره طبيبه أن لا يكتب لأحد على الإطلاق أثناء رحلته وقد رأى تونى أن يلتزم بالتعليمات التزاما كاملا. وسوف يهبط عليهم على غير انتظار فتكون مفاجأة مذهلة وسوف يرى

جودیت مرة أخرى جودیت حبیبته وخطیبته.

وكان مرافقوه في مقصورة القطار صامتين لا يكادون يتكلمون . . وإن نطقوا فعبارات مبتورة مقتضبة مخلدون بعدها إلى الصمت .

## وقال أحدهم:

- يا ليت هذه الثلوج تستمر حتى عيد الميلاد .

وغمغم مسافر آخر معقبا على هذه الملاحظة :

سیکون عندئذ عیدا سعیدا .

وألصق جبينه بزجاج النافذة يحاول أن يتبين ما يجرى في الحارج رغم الظلام السائد .

وقال شخص آخر مزبحرا متأففا :

- إنه حقا لبرد شديد لا يطاق .. ألا يستطيعون إصلاح جهاز التدفئة ؟ إنه لبرد قاتل .. لا بد أن أقدم شكوى عند وصولى إلى المعطة .

وبعد هذا الحديث القصير تناول كل منهم صحيفة وغرق في قراءتها .. فقد غابوا جميعا عن الوظن وأصبحوا اليوم متلهفين إلى معرفة ما جرى خلال غيبتهم .

وتراخى تونى في مقعده وأطبق عينيه وغرق في خواطره .

ها هو ذا \_ بعد نمانية شهور \_ قد عاد إلى وطنه .

ومضى ينصت إلى قرقعة العجلات وهي تخرى على القضبان وإلى صفير القطار وهو يشق الجو عاليا مدويا .

وكان يعرف تماما ما ينوى أن يفعل .

عندما يبلغ القطار محطة ووترلو ستكون الساعة قد أشرفت على العاشرة وعندئذ سيقفز إلى إحدى السيارات وينطلق بها مسرعا إلى داره فبأخذ حماما ينعشه ويزيل عنه غبار السفر.

وبعدها يسرع إلى مسكن جوديت .

كان مفروضا أن تسعده هذه الفكرة وأن تبعث البهجة في قلبه ومع ذلك أحس ببرودة تسرى في بدنه وتبعث الرجفة في أوصاله.

ومضى يكافح هذه الرعدة التى اشتملت جسمه وأخذ يضحك من نفسه ساخرا . ما الذى يخيفه ؟ ما الذى يزعجه ؟ أتكون جوديت فى خلال الشهور الثمانية قد علقت بغيره ؟ أيكون قلبها خلال هذه الغيبة قد تحول إلى سواه ؟

وجاهد أن ينفض هذه الخواطر عن ذهنه وتناول صحيفة

ونشرها أمامه متنقلا من صفحة إلى صفحة محاولا أن يجد في أنبائها ما يصرفه عن خواطره اليائمة .

وفجأة استقر بصره على كلمات قصيرة تجمدت عيناه عليها كان تحت بصره اسما مألوفا لديه .. مألوفا تماما ... وكان النبأ عجيبا يثير الدهشة .. بل يثير الذهول .

كان النبأ المنشور في الصحيفة يتحدث عن وفاته . وكان هذا نصه .

نى الليلة الماضية مات مستر تونى دين مارفيل قتيلا برصاصة استقرت فى محه . ومستر مارفيل هو صاحب فنادق مارفيل المعروفة وقد عثر على الجئة فى مخدعه فى بيته فى شارع سانت جون . ويبدو أن الحادث حادث انتحار لأن الرصاصة أطلقت داخل الفم فنفذت من سقفه واستقرت فى المخ وكانت مسز ريتش مديرة المنزل هى التى عثرت على الجئة . وذلك أن .... "

یا إلمی .. کیف یمکن أن یحدث هذا وهو جالس الآن فی القطار یطوی به الأرض ؟ کیف یکون میتا ؟ کیف یکون جثة هامدة وهو الآن فی طریقه إلی بیته الذی یقولون إن جثته موجودة فیه ؟

وفجأة عرته صدمة عصبية أنعلته عن دنياه التي يعيش فيها .

خيل إليه أنه يعيش الساعة فى دنيا خاصة به . خيل إليه أنه يعيش وحده وأن مقصورة القطار قد تلاشت وأن المسافرين معه قد اختفوا .

### واستطرد مستر جريفس في روايته قائلا :

- ولقد وصف لى تونى هذه اللحظة بأنه فقد كل شعور بما حوله وقال لى إنه هب واقفا وفتح باب المقصورة ليخرج إلى الممشى . كان وجوده فى المقصورة المنطبقة الجدران يسبب له شعورا بالاختناق .

وعاد يقرأ النبأ من جديد . لم يكن هناك شك في الأمر .. نعم .

إنهم يتحدثون عنه . وعن وقاته . ويصفون كيف انتحر .

نعم .. إنهم يتكلمون عنه تحدثوا عن ماضيه وعن حاضره . تحدثوا عن فنادقه . وكيف أدارها بكفاءة حتى بلغ بها النجاح مستوى رفيعا .

### واستطرد النبأ المنشور يقول :

" ... وحين عثرت مديرة البيت على جثة المنتحر . كان المسدس في يده وقد بادرت تخطر أخاه الطبيب الجراح الشهير مستر ستيفن

مارفيل. كما استدعيت أيضا خطيبة المنتحر مس جوديت جيتس. وقد تبين أن مستر مارفيل كان يرهن نفسه بالعمل في إدارة الفنادق وأنه أصيب من جراء ذلك بانهيار عصبى فنصح بالاستجمام وأن يقوم برحلة طويلة حول العالم ولكن يبدو أن انقطاعه عن العمل ثمانية شهور في رحلة استجمام لم يؤد إلى شفاته . كما تبين أنه رجع من الخارج بفتة دون أن يخطر أحد بعودته . كما يبدو أنه ما كاد يستقر في بيته حتى أطلق على نفسه الرصاص وانتحر ".

وما فرغ تونى من قراءة هذا النبأ العجيب المثير حتى راح يقرأ تاريخ الصحيفة .

كانت الصحيفة مؤرخة بتاريخ اليوم أى بتاريخ ٢٦ ديسمبر . ولم يخامره شك في ذلك فقد اشترى الصحيفة في نفس اليوم .

وعرف تونى من فحوى النبأ أنه أطلق على نفسه الرصاص منتحرا منذ تمان وأربعين ساعة .

ولقد ورد في النبأ أن المنتحر كان عمسكا بالمسدس الذي انتحر به ومع ذلك فها هو ذا المسدس في جيب بنطلونه .

وطوى تونى الصحيفة ودسها تحت إبطه .

كان القطار منطلقا بأقصى سرعته يطوى الأميال وراء الأميال وصغيره يعلو ويعلو وتردده الأصداء ، وذكره هذا بالصغير الذى أطلقته الباخرة كوين آن عند إبحارها منذ ثمانية شهور من ميناه ساونها مبتون . المشى خاليا . ليس فيه إلا مسافر واحد يطل إلى الخارج من وراء زجاج النافذة يتأمل الثلوج المتساقطة .

لعله هو الآخر قد انتجر كما انتجر هو نفسه .

وأخيرا انتهى القطار إلى محطة ووترلو .

وحمل أحد الحمالين حقائبه وأودعها إحدى السيارات وقفز تونى مارفيل إلى السيارة متعجلا الوصول إلى داره ليرى جثته وليرى كيف انتحر .

ما أجمل أن يعود المرء إلى داره حتى ولو عاد منتحرا حتى ولو عاد جثة هامدة .

ولم يدر تونى إن كان يجمل به أن يضحك في مثل هذا الموقف أم لا .

كان داخل السيارة معتما لا يكاد تونى يتبين فيه شيئا ولكنه أحس بشيء إلى جانبه .

وبسط ينده يتحسس هذا الشيء . كان جسد إنسان . وكان مرتديا معطفا له ياقة من الفراء .

واستدار تونى إلى الرجل يتأمل وجهه وعلى شعاع أحد المصابيح التى مرت بها السيارة استطاع أن يتأمل وجهه .. إنه عمه .. عمه الذى مات منذ عدة سنين .

وحملق تونى فى الظلام يتأمل الرجل . ولكن الشبح كان قد اختفى ولم يعد له وجود فى السيارة . ومع ذلك كان يحس بفراء ياقة المعطيف تلامس جسده . ياقة مين الفراء تكاد تلمس عنقه .

لم يكن للرجل الشبح وجود ولم يكن للمعطف وجود . ولكن الياقة الفراء كانت موجودة .

بل إنها تبعته عندما نزل من السيارة وكانت تحتك بعنقه .

عند هذه النقطة من القصة أمسك سير جريفس مساعد مدير الأمن العام عن الحديث دقيقة أو دقيقتين .

كان يروى قصته فى بطء وتمهل وكأنما يخشى لفرابتها أن لا تصدقه جليسته وأن يخامرها الشك فى أقواله . ولأول مرة تكلمت جليسته مس جوديت جيتس .

قالت مقاطعة قبل أن يعارد الحديث:

- لحظة واحدة من فضلك .

وتطلع إليها مترقبا السؤال الذي سوف تتوجه به إليه.

واستطردت تقول :

- هل تريد أن تقول إن هذا الرجل الذي كان يتبعه . الرجل صاحب المعطف ذي الياقة الفراء . أكان هذا الرجل ميتا ؟

- لا أدرى إن كان ميتا أم لا . كل ما علمته من تونى أن الرجل كان يختفى ويتلاشى ولا تبقى منه إلا الياقة الفراء ثم يعود فيظهر ثانية . كما علمت منه أن الرجل كان يشبه عمه وأن معطفه كان شبيها بالمعطف الفراء الذى كان يرتديه عمه حال حياته .

### وهزت جوديت رأسها وقالت :

- وحتى لو فرضنا أن هذا الرجل الشبح الذى يقتفى خطوات تونى هو نفسه العم جيم فإن من المستحيل أن يحاول إيناء تونى وذلك لأن العم جيم كان يجب تونى وكان شديد التعلق به . ولهذا أوصى له بثروته كلها . ولم يوص لأخيه ستيفن بشىء على

الإطلاق وكان دائما يقول لتونى إنه سيظل يرعاه من السماء بعد وفاته .

فقال جريفس :

وهذا ما قام به فعلا

فتساءلت مس جوديت جيتس في استفراب :

۔ ولکن کیف حدث هذا ؟

وفي كلمات وئيدة قال جريفس :

- إننى لم أقبل إن هذا الرجل الشبح كان هو مصدر الأذى وتونى نفسه لم يجر بباله هذا الخاطر على الإطلاق. كل ما كان يعرفه تونى هو أنه كان منطلقا في سيارة تاكسى. في شارع تكسوه الثلوج. عما يجعل السيارة عرضة للانزلاق. ولكن الرجل الشبح لا يمكن أن يسمح بحدوث أي أذى لتونى.

طبعا ما كان يمكن أن يحدث أى أذى لو أن السائق كان حذرا على خوة كافية بقيادة السيارات ، ولكن كان هذا أول يوم تسقط فيه الثلوج فلم يكن سائق التاكسى منتبها إلى الأمر أو آخذا نفسه بالحيطة والحذر .

وحين كانت السيارة على مسافة مائة متر من المنزل انعطف السائق فجأة إلى اليسار ، وشعر تونى أن السائق كان يسير بسرعة كبيرة لا تتفق مع حركة الانعطاف ، مما جعل السيارة تنزلق وتدور حول نفسها ، وظلت مندفعة حتى ارتطمت بشجرة ضخمة وانفجر إطارها ولكن تونى لم يصب بسوء لأنه تشبث بظهر المقعد لأن الرجل الشبح كان يرعاه .

### وقال السائق معتذرا في اضطراب:

- كان يجب أن انعطف. نعم كان يجب أن انعطف. لقد رأيت فجأة أمام السيارة عجوزا يرتدى معطفا له ياقة من الفراء. ظهر فجأة أمام السيارة فكان يجب أن أتفاداه.

### واستطرد جريفس قائلا :

- وهكذا اضطر تونى أن ينزل من السيارة . وأن يعود إلى بيته سيرا على الأقدام .

ولكن تونى لم يكد يسير بضع خطوات حتى أدرك أن هناك من يقتفى أثره .

ولا شك أنك تدركين أن مائة متر بالمسافة الكبيرة . والأمر لا

يتجاوز بضعة أمتار ثم ينعطف يمينا وبعدها ينعطف يسارا حتى يجد نفسه في البيت .

سار تونى فى خطوات سريعة متجها إلى بينه ولكنه ما لبث أن سمع وقع أقدام وراءه وأن هناك من يتعقبه وتباطأ فى سيره فإذا بالخطوات التى فى أعقابه تتباطأ أيضا فى السير وتحاكيه.

والتفت تبونى وراءه وعلى ضوء المصباح استطاع أن يبرى المعطف ذا الباقة الفراء يتبعه . أما الرجل الذى يرتديه فلم يكن له وجود .

وحتى هذه اللحظة لم يكن تونى يدرك أن هذا الرجل الشبح ينوى به شرا أو خيرا . ولذلك انطلق يجرى هاربا بدافع من شعور خفى لا يدرى كنهه بيد أننى ألتس له العذر عن انطلاقه هاربا فأى امرئ لا يملك إلا أن يفر هاربا حتى يعرف أن الذى يصاحبه في سيره رجل ميت . أو معطف يمشى في رفقته دون أن يحوى جسدا حيا .

كان الرصيف مسودا بسبب الظلام الضارب أطنابه وكانت الثلوج التى تكسو الأرض مغيرة رمادية اللون ولكنه استطاع أن يميز المنعطف الذي سينجرف إليه كما ميز اللافتة المسطر عليها

اسم الشارع بحروف سوداء كبيرة وفي ذعر جارف طفى على قلبه قفز بيرتقى المدرج المؤدى إلى داره .

كان بيته مظلما لا ينبعث منه شيء من الضوء وكانت نوافذه موصدة .

ودس يده في جيبه وتناول المفاتيح وأحس بها باردة في قبضته وإن لم يكن يدرى أيده هي المثلجة أم المفاتيح . بيد أنه ما لبث أن أحس بالمفاتيح تنزلق من يده وتقع على الأرض أمام مدخل البيت .

وانحنى يبحث عنها فى هذه الظلمة السائدة ولكن بحثه ذهب عبثا . غير أنه فى الوقت ناته سمع صرير المفتاح وهو يدخل فى ثقب البوابة ، ثم سمع البوابة نفسها وهى تفتح .

وفي الوقت ذاته رأى ذلك الشيء المعهود . ذلك المعطف ذا الياقة الفراء يتقدمه وينفذ قبله من بوابة الحديقة .

وقبل أن يرتقى الدرجات الداخلية ليفتح باب البيت كان الشيء ' المهود قد سبقه إليها وللمرة الثانية سمع صرير المفتاح وهو يدور في ثقب الباب.

ومن جديد دخل ' المعطف نو الياقة الفراء ' إلى البيت وحين تبعد تونى كانت الردهة تفوح برائحة النفتالين النفاذة ولم يداخله شك في أن هذه الرائحة إنما كانت صادرة من المعطف.

كان تونى واقفا وسط الردهة والظلام ضاربا أطنابه ورائحة النفتالين تملأ خياشيمه .

ومد یده یتلمس الجدار . بحثا عن زر النور ولکن الخوف الذی طفی علیه شل تفکیره وأنساه مکان الزر .

وذكر تونى عندئذ أن المسدس فى الجيب الخلفى من بنطلونه .

ذلك المسدس الذى صحبه طوال نمانية شهور فى رحلته حول العالم

. ودس يده تحت معطفه ليخرج المسدس من جيبه . ولكن حتى

هذه الحركة البسيطة اقترنت بالفشل فقد أفلتت أصابعه المسدس .

واستقر فوق السجاد . ولم يحاول تونى أن ينحنى لتناول المسدس فقد كان يعلم أن " الرجل الثبح " على قيد أربع خطوات منه وأنه يستطيع فى ضربة واحدة أن يصرعه أرضا فأولى به أن ينجو بجلده ويفر هاربا .. ولم يتردد تونى لحظة واحدة وإنما وشب إلى السلم يطوى الدرجات .

وحين بلغ رأس السلم توقف عند الدرجة العليا واستدار يلقى

نظرة إلى أسفل .

كان 'الشيء 'لا يزال في الردعة لم يتبعه إلى الطابق العلوى وعلى الضوء المنبعث إلى داخل البيت من مصباح الطريق استطاع تونى أن يرى 'الشبح ' منحنيا إلى الأرض ليلتقط المسدس من فوق السجادة.

وحدثنى تونى عن هذه النقطة بأنه يذكر أنه حاول عندئذ أن يضىء أنوار الردهة العلوية ثم أسرع متجها إلى مخدعه ووقف أمام الباب ثم دفعه بكل قوة وارتمى إلى الداخل ثم شرع يضىء مزيدا من المصابيح ، واحدا إثر الآخر ، ثم حانت منه نظرة إلى الفراش وتسمر مكانه يحملق مندهشا .

لم يكن السرير شاغرا بل كان هناك من يشغله .

ومع ذلك فالرجل الذي كان راقدا على السرير ظل مكانه لا يتحرك .. لم يجلس ، ولم ينزل إلى الأرض .. لم يزعجه الباب الذي انفتح فجأة ، ولم تزعجه الأنوار التي تألقت على غير توقع ،

كان الرجل راقدا على السرير وفوقه ملاءة بيضاء تغطيه من رأسه إلى قدميه سائرة وجهه بيد أن معالم جسده كانت محددة ظاهرة تحت الملاءة . وعندئذ أقدم تونى مارفيل على عمل يتم بمنتهى الجرأة . كان يجب أن يعرف من يكون هذا الرجل الذى يرقد فى فراشه .

مشى إلى السرير ومد يده ورفع الطرف العلوى من الملاءة ليكشف عن وجه الرجل الراقد في الفراش .

نظر إلى وجه الرجل .. بل إلى وجهه هو نفسه .. كأن وجها ميتا ، ولكنه كأن وجه تونى نفسه .

وكانت صدمة أنطلته .. ما معنى هذا ؟ تنونى واقف أمنام الفراش ، تونى الذي ينبض بالحياة .

ثم تونى آخر راقد في السرير توني الجثة الهامدة .

نعم .. رجلان متشابهان تماما أحدهما حى تتدفق الحياة فى شرايينه والثانى ميت نضبت من دمائه كل قطرة من الحياة .

أهذا حقيقة لا شك فيها ؟ وهذا وهم وتخيلات ؟

أيكون الرجل الحي حقيقة ، والرجل الميت وهم متجسد ؟

كان تونى لا يزال منتصبا أمام الفراش يحملق في الجنة التي تشبه تمام الشبه وقد استولى عليه الذهول . وعلى حين بفتة جاءه من ورائه عبر الفرفة صوت يقول :

۔ إذن فأنت حي ؟

واستدار تونى ليجد أخاه ستيفن يتطلع إليه فى دهشة وهو منتصب فى مدخل الغرفة .

كان ستيفن مرتديا بيجامته والروب ملقى على كتفيه وشعره منقوش كمن هب فجأة من نومه .

أما وجهه فكان ينم عن القلق والانهيار.

وصرخ ستيفن وهو ما يزال يحملق في أخيد توني :

- إننى لم أقصد أن أفعل ذلك . ؟

واستمع تونى إلى كلمة أخيه دون أن يدرك لها معنى واضحا وإن كان قد فهم أنها بمثابة اعتراف بالذنب.

وعاد ستيفن يقول بنفس الصوت المضطرب المنهار:

- لم أكن أقصد أبدا أن أجعلك تنتحر وأنت في الباخرة كان الأمر كله بحرد دعابة . إنك تعلم إنني لا يمكن أن أفكر أبدا في إيذائك .. إنك تعرف هذا طبعا ، أليس كذلك ؟

كان ستيفن كما سبق أن قلت واقفا في مدخل المخدع عمسكا طرف الروب يضعه على جسده .

ولكن ما الذى جعله يدير رأسه ويتطلع فى حركة سريعة إلى الردهة وراءه .. ؟ لم يكن لدى تونى أى رد لهذا السؤال أو أى تعليل لهذه اللغة المفاجأة لعله رأى بجانب عينه شيئا فى الردهة فالتفت .

ولكن الشيء المؤكد أن ستيفن التفت إلى الردهة وأنه رأى شيئا في الردهة ، فقد صرخ في فرع يملؤ صوته ثم تلت الصرخة صرخات .

بيد أن تونى لم يعد يرى شيئا فقد انطفأ نور الردهة فجأة وطفى عليه شعور من الرعب ولم يعد يقوى على الحركة كمن شلت أعضاؤه فأصبح عاجزا .

في هذه اللحظ رأى تونى بدا تمتد في الهواء .. بدا غير متصلة بحسد .. انبثقت البد من الظلمات التي تسود الردهة ثم استقرت على مقبض باب المخدع ثم جذبته وأغلقته .

ودار من خارج الغرفة مفتاح في الثقب وأصبح توني حبيساً في مخدعه على حين كان ستيفن في الردهة المظلمة وكان ستيفن لا

يزال يجأر بالصراخ.

واستطرد سير جريفس في قصته:

۔ وكان من حسن حظ تونى أنه حبس فى المخدع وإلا تورط فى المشاكل واتهم بقتل أخيه ستيفن .

وكانت مسز ريتش مديرة المنزل تشغل غرفة في آخر الممشى معاورة لمخدع ستيفن وقد شهدت أنها استيقظت على صوت صرخات حادة ثم سمعت صوت ارتطام جسم بالأرض وصوت تنفس ولمثات عالية.

وكانت هذه الأصوات صادرة من مخدع ستيفن فلما أسرعت تضادر غرفتها لتتبين الخبر رأت باب الفرفة الجماورة وهو يوصد فاستدارت ذاهبة إلى الردهة وعندئذ سمعت دوى طلق نارى صادرا من غرفة ستيفن .

وسوف تشهد مسز ريتش أمام قاضى التحقيق بأن من المستحيل أن يكون هناك من غادر غرفة ستيفن بعد الطلق النارى فقد كانت عيناها على الباب منذ هماعها دوى الرصاصة ولما واتتها الشجاعة وتماسكت فتحت باب الفرفة.

كان ستيفن طريحا على الأرض مصابا برصاصة في صدغه

الأيمن وكان واضحا أن الرصاصة انطلقت من مسافة قريبة جدا وأنها أطلقت من مسدس في يده كما أنه لم يكن في الغرفة مخلوق سواه وكانت جميع النوافذ مغلقة من الداخل وكان الشيء الثانى الذي لاحظته مسز ريتش هو أن مخدع ستيفن كان يفوح برائحة النفتالين.

توقف سير ستيفن عند هذا وأمسك عن الحديث . ويبدو أنه كان قد بلغ من قصته ختامها .

وقال سير جريفس بعد برهة من السكوت.

ـ لا شك أنك تدركين تفسير هذا اللغز أليس كذالك ؟

وهزت جوديت رأسها ، فقال جريفس :

ــ الذى أحب أن أوكده لك قبل كل شىء هو أن تونى سليم العقل وأن انهياره العصبى لم يؤد به إلى الجنون ..

نعم .. إنه لم يكن بمنونا أو مخبولا وكل ما تضمنته هذه الحكاية كان حقيقة شهدها تونى فعلا أو أحس بها .

ولكنه كان يصاب من حين لآخر بفقدان الذاكرة نتيجة للانهيار العصبى ، وقد اغتنم ستيفن هذه الحالة في تدبير مكيدة محكمة لو أنها نجحت لأطلق توني النار على نفسه حين وجد

المسدس في مقصورته في الباخرة .

ورغم أن هذا الحادث كان سيوصف بأنه انتحار إلا أنه في حقيقته كان جريمة قتل كاملة دبرها ستيفن.

وقالت جوديت متساءلة وهي تتأمل جريفس في لهفة :

ـ ولكن كيف جرت كل هذه الأحداث ... ؟

وأجاب جريفس :

۔ فلنرجع إلى الوراء ثمانية شهور ، أى إلى يوم البداية قبل قيام تونى برحلته حول العالم .

كان تنوني رجلا واسع الشراء على حين كان أخوه ستيفن الطبيب رجلا متوسط الحال غارقا في الديون وعلى شفا الإفلاس.

وخطير ليستيفن أنبه لبو منات تبوني لآلت ثروته إلى سبتيفن ولأصبح رجلا غنيا جدا بعد أن كان فقيراً .

ولهذا قرر ستيفن أن تونى لابد أن يموت .

ولكن ستيفن لم يكن متهورا حتى يرتكب جريمة قتل مفضوحة فينكشف أمره ويحكم عليه بالإعدام .. وكان ستيفن يعرف أن فى وسعه أن يدبر جريمة كاملة محكمة وأن يوفر لها كل أسباب الحيطة ولكنه كان يعرف أيضا أنه ما من جريمة كاملة إلا اعترتها شغرة

ينفذ منها رجال الشرطة فيقمون على القاتل.

إن رجال الشرطة السريين أذكياء يعرفون كيف يربطون الوقائع وكيف يستنتجون منها تخريجات سليمة وكيف يظنون بالمشتبه فيه يداورونه ويحاورونه ويضيقون عليه الخناق بألسنتهم حتى ينهار ويقع في براثنهم .

ولمذا فكر ستيفن في تدبير من شأنه أن يطلق توني النار على نفسه وبيده شخصيا وهو في عرض البحر وبذلك لا ترقى الشبهة إلى أخيه ستيفن .

كان ستيفن يتزدد على مستشفى سأنت جون الخيرية ويجرى فيه للفقراء مجانبا بعض العمليات الجراحية واتفق في أحد الأيام أن شاهد بين المرضى مدرسا سابقا يدعى روبرت هايز . وكان أغرب ما في الأسر أن هذا الأمر أن هذا المريض شديد الشبه بأخيه تونى . حتى ليكاد أن يكون صورة مطابقة لد حجما وملامح وبلغ من هذا التشابه أن بوغت ستيفن وأجفل حيث وقع بصره لأول مرة على المدرس المريض.

وكان هذا المدرس مريضا بالدرن وأجمع الأطباء على أن حياته لن تمتد أكثر من عام .

وانبثقت في ذهن ستيفن فكرة شيطانية ورسم كيف يتخلص من

أخيسه لكسى يرثسه دون أن يضسع نفسسه موضع الشسكوك والاتهام .

وكان موقفا من المدرس المريض سوف يقبل ما يعرضه عليه ولن يتردد في مشاركته في تنفيذ المكيدة مادام من شأنها أن هايز سيعيش الشهور الباقية له على وجه الأرض في رغد وترف ومادام سيتاح له أن ينفق المال بغير حساب.

وحدث ستيفن صاحبه في الأمر وقال له :

- إنك ستحل محل أخى تونى وتنتحل شخصيته وفى غضون ذلك سيكون تونى متغيبا عن البلاد فى رحلة يطوف فيها العالم استجابة لنصيحتى . وفى الليلة التى سيصعد فيها تونى إلى ظهر الباخرة ستكون أنت قد سبقته إليها وفى جيبك مسدس وبعد أن يودع تونى أصدقاءه وينزلوا إلى البر عليك أنت أن تستدرجه إلى الصعود إلى الباخرة وتتجه به إلى مكان مظلم . وسيكون السطح عندشذ خاليا من الركاب إذ سيكونون مشغولون بالتطلع إلى الشاطئ فتنتهز الغرصة وتطلق النار على تونى وتلقى بجئته فى البحر .

وقال سير جريفس مستطردا في حديثه :

ـ وكانت هذه هي الخطة التي حبكها ستيفن للتخلص من أخيه

وأنت تعرفين طبعا أن الجئة ما إن تسقط في البحر حتى تتلقفها مراوح الباخرة فتمزقها إربا وتشوه سماتها . ثم لا تلبث الأسماك أن تلتهم الأشلاء . فلا يبقى لصاحبها أثر .

وكان على المدرس هايز أيضا قبل أن يقتل تونى أن يصدر أمره بإنزال حقائبه إلى الشاطئ قائلا إنه عدل عن السفر وبذلك لن بسعر أحد بأن أحد الركاب قد اختفى ، لأن هايز سينتحل شحصيته تونى لما بينهما من شبه شديد . وسيكون قد غادر السفينة على مرأى ومسمع من الجميع .

وغمغمت الفتاة : يالها من مكيدة شيطانية .. ؟

### فقال سير جريفس :

- أرأيت إذن كيف دبرت بإحكام .. كان المفروض بعد قتل تونى أن ينزل هايز إلى البر باعتباره أنه هو تونى .. ويعيش هايز إلى نهاية حياته متقمصا شخصية تبونى متمتعا بأمواله التس سيغدقها عليه ستيفن فى حين يكون تونى جثة هامدة فى بطون الأعماك أو فى قاع المحيط . ولما كانت حياة هايز المريض بالدرن لن تطول أكثر من عام كما قرر الأطباء فإن ستيفن يستطيع أن يروض نفسه على الصبر خلال هذا العام ، حتى إذا قضى هايز بروض نفسه على الصبر خلال هذا العام ، حتى إذا قضى هايز غبه باعتباره تونى آلت الثروة إلى أخيه ستيفن .

# وتابع جريفس الحديث قائلا:

- كان هذا هو نحوى الخطة الشيطانية .. وهى دون شك جريمة قتل اقترفها ستيفن ، وإن لم يكن كما هو واضح قد لوث يده بدماء أخيه فإن الذى قتله إنما هو المدرس المريض هايز . ولكن الخطة لم تجر كما تمنى . يبدو أن هايز كان رجلا رقيق الإحساس طيب القلب . لقد تلقى العرض الذى ألقاه إليه ستيفن بأتم رضاء فقد أغراه المال وأعمى عينيه . ولكن عندما حانت ساعة تنفيذ الجريمة أحجم ونكص على عقبيه لفرط رقة قلبه ولذلك أبت عليه مشاعره أن يكون قاتلا ..

ألقى بمسدسه على الفراش فى المقصورة وغادر السفينة هاربا ولكنمه لم يستطع أن يواجمه تبونى بالحقيقة ، ولم يجسر على أن يصارحه بأن أخاه تونى حى وأنه لم يقتله . كما كان من صالحه أن يخفى هذه الحقيقة على ستيفن حتى يظل يستنزف منه المال ليعيش فى رغد وترف خلال الفترة القصيرة التى سيعيشها حتى تحين منيته .

وهكذا كذب هايز على ستيفن وأخبره أنه قتل أخاه تونى ورمى بجثته في البحر ، ورقص ستيفن فرحا وبهجة ومضى يحصى الأيام مترقبا اليوم الذي ستهبط عليه الشروة حين يموت الرجل

الذى انتحل شخصية أخيه .

ولكن يبدو أن هايز وقع فريسة للقلق والاضطراب وعراه انهيار عصبي وقبل موعد عودة توني بيوم انهارت نفسيته وأطلق النار على نفسه منتحرا .

- أحسب أنك الآن قد أدركت تفسير اللغز الغامض.

وأشرق وجه جوديت وهتفت تقول:

ـ حمدا لله . لقد ظننت في البداية أن تونى هو الذي قتل أخاه ستيفن بعد عودته من الخارج .

فقال جريفيس:

۔ ولکنك الآن تعرفین الحقیقة .. تونی برئ .. فإن ستیفن هو الذي انتحر ..

فتطلعت إليه جوديت جيتس. وقالت:

- أتظن ذلك حقا .. ؟ أن ستيفن ليس بالرجل الذي يقدم على الانتحار من تلقاء نفسه .. ومع ذلك فما قصصته على لا يفسر اللفز مجميع جوانبه .

فابتسم سير جريفس وقال:

- إننى أدرك ما تقصدين .. إنك تريدين أن تعرفى سر المعطف ذى الفراء . وسر الرجل الشبح الذى كان يقتفى أثر خطوات تونى فى السيارة وفى الشارع وفى البيت أيضا . وكذلك الصرخات التى أطلقها ستيفن وهو فى الردهة المظلمة .

### فقالت جوديت :

- أصبت .. هذا فعلا هو ما أبغى أن أعرفه .

فرد سير جريفس في نبرة غامضة:

- إن أردت أن تعرفي سر هذا كله فلا تسأليني .

#### فقالت:

- ـ ومن أسأل إذن .؟
- سلى العم جيم .. أو بعبارة أخرى سلى الرجل الشبح ..



# الشاهد الوحيد

كان سرور ماركو عظيما عندما رأى تيموتى يلجأ إليه فى الوقت العصيب للغاية ، ولكنه لم يبد هذا السرور ، بل فعل العكس فقد سمح فى هذه الليلة المطرة \_ مطرا ناعما نفاذا \_ لتيموتى أن يدخل عليه وهو على هيئة من الرجاء والضراعة لا تشوبهما شائبة .

ثم ألم يكن ماركو وتيموتى صديقين فى نظر جميع الناس؟ أو لم يقدم تيموتى المال لتسديد عجز خطير لحق بالمصنع الذى يملكه ماركو فأبعد عن هذا الأخير متاعب مالية جمة ؟ وكصديق مخلص توجه تيموتى لمقابلة ماركو عندما بدا أن الآنسة شارون باول السمراء الفاتنة تفضله على هذا الأخير .

وعندما فتح ماركو الباب للرجل الذى يبغضه سرا لاحظ بنظرة واحدة الحالة التى كان عليها تيموتى .. ثياب مبللة . ملطخة بالوحل . وجه شاحب . عينان زجاجيتان كما لو كان قد أصيب بالبلد .

وكان ماركو يعرف أن تيموتى قد تلقى دعوة على الغداء من الآنسة راندال. وقد قضى ماركو السهرة وهو يغلى حنقا كلما تخيلهما وحبدين فى الشاليه المعزولة التى تملكها الفتاة على شاطئ البحيرة.

ومع ذلك فقد ساعد تيموتي حتى وصل إلى الديوان.

وبدأ تيموتي يغمغم بصوت محطم :

۔ لم أكن أفكر بأى شخص آخر .. لا بد لى أن أقول هذا لأحد ما ... الخير في انصرافي ..

وتظاهر بالنهوض ولكن أجيره على الجلوس من جديد وقال:

ـ بلا حماقات .

وأحس بنفاد صبر للاطلاع على متاعب تيموتى لدرجة أنه كان مستعدا لإقفال الباب بالمفتاح منعا له من الانصراف .

ـ لقد صنعت حسنا . اهدأ قليلا وحدثني يما وقع لك .

ولكن تيموتى كان عاجزا كل العجز عن تهدئة روعه . وتوجه ماركو إلى البار وجاءه بشراب قوى . وقبل تيموتى الكأس شاكرا وجرع الشراب دفعة واحدة فأعاد إليه بعض لونه الهارب .

وتمتم بيأس:

ـ ماركو .. لقد قتلت رجلا .

\_ ماذا ؟

رجلا مجهولا . رجلا لم أره من قبل أبدا . لم أكن أعرف أنه هناك إلى أن صدمته السيارة .

جميع المرارة التي تحشمها ماركو في تلك السهرة تبددت الآن. واتخذ سحقة مواساة حانية. وترك نفسه يسقط على الديوان بالقرب من الرجل العصبي ذي الشعر الأصهب وربت على كتفه وقال:

ـ من الخير يا تيموني أن تروى لي كل شيء منذ البداية .

وبدأ تيمرتي مترددا :

ـ لا أريد أن أزج بك ...

فهزه ماركو بلطف وقال :

\_ حماقة . ما فائدة كوننا صديقين إذن ؟

كانت حاجة تيمرتي إلى الاعتراف شديدة الضغط تقابلها طيبة

واضحة واستعداد لتفهم لدى ماركو حتى إن العينين اللتين بلون الأرجوان في رأس تيموتي غرقتا في الدموع .

\_ الآنسة راندال وأنا .. شربنا بعض الكوكتيل قبل العشاء وعدة كؤوس بعده . وكنت على بعض النشوة . لم أكن في حالتي الطبيعية كذلك . غير أنى لم أدرك أن حياة رجل قد وقعت بين بدى ...

## - هل كنت راجعا من عند الآنسة راندال يا تيموتى ؟

\_ أجل وكنت أسوق بهدو، وأنا أفكر فيها . فى سهرتنا ورأيت الشاحنة تقف أمامى عند المصلبة . ثم تحركت . وأعلم الآن أن السائق كان قد أنزل أحد الركاب . ولم تمض الشاحنة أبعد من المصلبة التى باتجاه المدينة التى يقصدها الراكب .

لم أره قبل اجتياز المصلبة . بغتة كان هناك . على جانب الطريق يلوح لى لكى أقف . وضغطت على الفرامل حتى النهاية فتوقفت السيارة بعنف حتى خيل إلى أنها توشك أن تدور رأسا على عقب ويبدو أنى كنت منطلقا بسرعة كبيرة خلافا لما كنت أحسب ، وأدرت المقود فلامست السيارة جانب التلة . وسمعت صوتا أصم .. تماما كصوت معدن يصدم لحما وعظما .

ولما تماسكت من الوقوف نزلت ولكنى لم أر الرجل كان كأنه سراب فى تلك الليلة المطرة . شبح غير مجسد لفتى رقيق العود فيه انحناء خفيف . يرتدى كنزة مثقوبة عند المرفقين .

وإنى لأذكر الصوت الأصم الذى سمعته قبل لحظة وبدأت أرتعش وتناولت المصباح الكهربائي من صندوق السيارة وركضت على الطريق ..

ـ وهل وجدته ؟

وزبحر تيموتي ورأسه بين يديه :

أجل . في دغل على جانب الطريق ووجهد مغطى بالدماء ..
 وفهمت أنه مات دون ريب ..

ـ كيف عرفت ؟ هل انحنيت فوقه وفحصته ؟

ورفع تيموتي رأسه ببطء وهو يقول :

- كلا .. ولكنى عندما رأيت كل هذه الدماء .. أعتقد أن الرعب قد سيطر على فلم أعد أتذكر شيئا إلى أن وصلت إلى هنا ولكن لا يمكن أن يكون قد ظل حيا بجمجمة كتلك التي رأيتها .

- هل تركت هناك أية حلقة من سلسلة يمكن أن تؤدى إليك ؟

- ـ لست .. لست أدرى .
- ۔ إذن فنعضى ونرى .
- ماركو .. لا أريد أن أزجك في الأمر ..
  - ـ لا تقلق .

قالها ماركو وقد أدار وجهه لئلا يلمح تيموتي الأرق الذي بدا في عينيه ، وتابع .

- ألسنا شريكين في أعمالنا ؟

نهض تيموتي عن الديوان بهدوء وقال:

۔ هل تعلم أنى كنت أحسب دائما أنك لا تحبنى كثيرا . أقصد في أعماقك . ثم لك أن تحنق على لأنى سلبتك صديقتك .

ـ دعنا يا تيموتي ولا تحاول أن تكون صغيرا .

كانت الطريق الكبيرة الخالية تمتد أمامهما كأنها شريط طويل أسود زلق . قاد تيموتي السيارة بهدوء وتمتم :

- هنا يا ماركو . على الجانب الآخر من الطريق . كنت أسير في الاتجاه المعاكس . أعنى نحو المدينة .

كان صوته خفيضا مع أن لا شيء يستدعي ذلك .

وعلا حفيف الواقى الذى يرتديه ماركو عندما نزل من السيارة . كان يمسك المصباح الكهربائي بيده وقال :

- دع مصباحی السیارة مضائین وإنا ما رأیت سیارة أخری تصل و تتوقف فانزل وافتح غطاء المحرك كما لو كانت سیارتك قد طرأ علیها عطب مفاجئ.

- ـ مارکو ...
- أعرف . ستجد الفرصة لتقديم الشكر إلى في المستقبل .

اجتاز ماركو الطريق بسرعة وبدأ ينزل التلة الجاورة وما إن أصبح أوطى من الطريق حتى راح يبحث على نور مصباحه فى أرض غير مستقيمة انتشرت فيها الأعشاب. وازداد اهتمامه بالتأكيد هذه هى فرصة حياته . سوف يستعيد بضربة واحدة أعماله وصديقته الصغيرة . فما أن تنتهى مراسم الصداقة حتى يتصل ماركو بالبوليس قبل أن يتاح لتيموتى نقل الجئة ، إن له ضميرا قبل كل شيء . ثم أليس مواطنا يحترم القانون ؟

وأهم ما في الأمر أنه لو كان تيموتي يملك بعض برود

الأعصاب لاستطاع الخروج من هذه الورطة .

أما الآن فلن يتمكن من ذلك أبدا.

وبدأت الإثارة تحرك في أعماق ماركو الرغبة . وأصبح شعاع النور أكثر عصبية في بحثه . أين هو هذا الشخص . هذا المبت بحق الشيطان ؟ أين هو هذا المنقذ الذي سيعيد إلى ماركو كل ما سلبه إياه تيموتي ؟

وراح النور ينقب في أحشاء أكثر الأدغال التفافا . ثم توقف وعاد .

وانحنى ماركو والمصباح فى قبضته القوية . لا بد أن هذا هو المكان حيث سقط الرجل ، حيث رآه تيموتى . فثمة أغصان صغيرة مكسرة من مدة قريبة وآثار جسد ممدد وقمم من الأوراق المبللة قد تحركت عندما هم الرجل بالنهوض .

وحرك ماركو شعاع النور بهدوء . كان سهلا على العين أن تميز آثار الرجل وهو يزحف محاولا النهوض على قدميه . وعلى مسافة ما من الدغل وجد منديلا عمزقا وقد لطخه الدم والوحل . هنا توقف الرجل ليتبين مدى جراحه وليستعيد قواه ويسيطر على جأشه .

وأوغل ماركو في الدغل يهدهده الأمل بأن يجد الرجل وقد سقط ميتا . كانت عيناه وعقله في جوع إلى هذا المشهد .

ولكن الرجل كان قد نهض من السقطة ومضى إلى حال سبيله . وكان لا بد من الاقتناع بهذه الحقيقة . وأخيرا أوقف بحوثه على مضض . هؤلاء المتسكعون ما أقل ما يموتون . لا بد أن سائقا آخر قد حمله معه وهو الآن دون ربب في سرير دافئ بأحد المستشفيات . أما البوليس فلن يبدى إلا أقل اهتمام بهذا الحادث ثم يطرد المتسكع من المدينة .

ـ ماركو .

ورفع هـذا رأسه فـرأى شبح تيمـوتى يرتسم على الطريـق الكبيرة .

ـ مارکو .. ماذا جری ؟ أين أنت ؟

وصرف ماركم بأسنانه لدى سماع صوت صاحبه . حتى هذه الليلة لم يكن يدرك إلى أى مدى كان يتمنى إزاحة تيموتى من طريقه إلى أن حانت قبل قليل اللحظة المناسبة . وخطرت له فكرة عندئذ .

كان تيموتى يجهل أنه وحيد . لم يشعل المصباح الذى أطفأه عندما كف عن البحث وقال دون أن يرفع صوته عاليا جدا :

۔ عد إلى السيارة يا تيموتي إنك تلفت أنظار من قد يمر بنا هل جننت ؟ سألحق بك حالا .

وأطاع تيموتي ، فلما وصل ماركو كان قد جلس وراء المقعد .

- ـ لنذهب من هنا يا تيموتي .
- ـ لماذا تأخرت كل هذه المدة ؟

- أرجوك يا تيموتى . لم أتأخر بقدر ما خيل إليك ، كان على أن أعثر على الشخص ، ثم فكرت في ما ينبغى لنا فعله . خطر لى أن أخرجه من حيث كان وأن أجد له مكانا نخفيه فيه .

- إذن فهو قد ...
- ـ .. مات بالطبع يا تيموتي .

وخنق تيموتي تنهيدة وحشرجة .

قال ماركو:

- اصغ. أنا شديد الأسف ..

- \_ أنا قاتل يا ماركو .. قاتل ..
  - ـ لا أرى <u>ـ</u>
  - ـ قاتل .. قاتل ..
- راح يرددها تيموتي وهو يقبض بيده على المقود.
- \_ أنا قاتل .. وليس هناك ما يستطيع تبديل هذا الواقع ..
- \_ حسنا . لا ينبغى لك أن تتصرف على هذا المنوال .. يجب أن نفكر في الأمر .

وقال تيموتي وهو يجهش بالبكاء يأتسأ:

- لحظة .. كنت فتى شريفا ، صديقا للقانون والنظام العام له خطيبة وعنده عمل مهم . أما الآن فلم أعد سوى قاتل . وأبدا لن تعود الأمور إلى مجاريها كما كانت في السابق .

وأخذه ماركو بكتفيه.

- ـ هذا صحيح . ويجب أن نواجه هذا الواقع .
  - ـ ماركو .. إنى أخاف مواجهة البوليس .
- ـ لست بحاجة لمواجهته . سيكون ذلك جنونا كنت قد شربت

عندما صدمت الرجل. سيحكمون عليك بالعقوبة القصوى.

تمشت الرعدة في جسد تيموني فترك رأسه يهوي على طرف المقود .

فقال ماركو وهو يضربه على كتفيه بتحبب :

د هيا يا صاحبي .. بعض الشجاعة . ثمة طريقة للخروج من الورطة .

۔ حقا .

ـ بالتأكيد . سوف أساعدك يا تيموتي .

۔ کیف ؟

- سنعود إلى منزل فأعطيك كل ما لدى من سيولة نقدية وسيكون أمامك الوقت الكافى للذهاب بعيدا قبل اكتشاف الجئة ولن يكتشفوا أمرك أبدا .

- ـ تقصد أنه .. ينبغى لى أن أرحل .
  - تلك فرصتك الجيدة يا تيموتي .
- ـ ولكنى أخسر حصتى من العمل وخطيبتى .

- توجد أعمال أخرى وخطيبات أخريات . أمامك عشرون عاما يا تيمونى .. فإذا أردت أن تفسد هذا العمر مع خسارة الأشياء التى ذكرتها ..

# وهز ماركو كتفيه وتابع :

ـ سأعمل كل ما أستطيع لمساعدتك هذا كل ما في الأمر . لا لأرى مخرجا آخر إلا الرحيل السريع البعيد الذي لا عودة منه . ولا تنظر إلى الأمر نظرة قاتمة يا تيموتي . فلست أول إنسان يحصل له مثل هذا الشيء .

وهدأ روع تيموتي وانتصب شم مد يده ووضع المفتاح في الكونتاك وأدار المحرك وسر ماركو لأن الظبل كان يخفى ابتهاجه.

وأخذ المصعد حتى الطابق الرابع حيث يقيم ماركو . وفتح هذا الأخير الباب وأضاء المصباح في الصالون .

## وربت على كتف تيموتي قائلا:

- ابتسم یا صاح ، سوف تبدأ حیاة جدیدة تحت اسم جدید وعلی بعد ألوف الكیلومترات من هنا وكل هذا الذی نحن فیه یصبح بعد قلیل مجرد حلم مزعج ، لنر كم أستطیع أن أعطیك ؟

مشى تيموتى حزينا نحو النافذة وفتحها . وتنفس بعمق . كان المطر قد كف عن المطول . وبدأ الليل صامتا .

### وعاد مارکو:

۔ هاك خمسمائة دولار يا تيموتي قد لا يكون مبلغا ضخما ولكن إذا ما اقتصدت أمكنك أن تعيش به فترة طيبة .

أخذ تيموتي المبلغ وراح يتأمله كما لو لم يكن يعي حقيقة الأمر ثم أخفاه في جيوبه . وافترت شفتاه عن ابتسامة بلا بهجة وثمتم بصوت حالم :

ـ قاتل .. هل تعلم يا ماركو أن الأمر يتبدل كثيرا بعد مرور الصدمة الأولى إذ تختلف النظرة كليا إلى الحياة .

ـ لا تفكر في القضية يا تيموتي .

- لم لا ؟ عندما تقدم على قتل إنسان فإن الحياة البشرية تأخذ في عينك قيمة مختلفة جدا . وربما كان الأصح أن أقول إنها تفقد هذه القيمة تماما .

وبدأ ماركو يشعر بانزعاج وقال :

ـ تیسوتی ـ علیك أن تفید مـن كـل دقیقـة لكـی تبعـد قـدر الإمكان . - هذا ما لايضايقنى يا ماركو .. يضايقنى عندما أفكر إنى سأفقد عملى وخطيبتى حقا . وبخاصة أن شخصا واحدا يمكن أن يورطنى فى القضية . فالمطر قد تكفل بإزالة آثار عجلات السيارة عن الرابية وباستطاعتى إحراق حذائى إذا كان قد ترك أشرا هو أيضا هناك . وهكذا لا يبقى أمامى سوى شاهد واحد . عنيت أنت با ماركو .

وقبل أن يجد ماركو الوقت لقول كلمة ما تلقى لكمة على فكه . وعندما انهار على الأرض تناوله تيموتى بكلتا يديه وطوح به من النافذة المفتوحة ثم دفع السجادة حتى تدلت من النافذة . الأمر الذى جعل القضية معقولة . وقد أسف جميع الناس لما حدث لماركو وكيف انزلقت به السجادة فسقط من النافذة ومات .

تالماج باول

ئىرىك قىرالغاڭ

العالمية الكتب والنشر

Bibliotheca Alexandri